

# 

| ~~ |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
| •  |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |
|    |



معيوعات جامعة الامارات العربية المتحدة

(0)

grand Gerardzollov Of the Alexan-Guz Labraty (GOAL) Guztlethera Ollexandrina

# حروس السيرة النبوية وغبرها فقه السيرة

الدكتور/ أحمد محمد العليمي



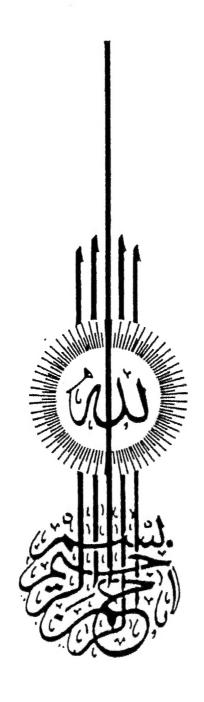

• •

#### المقدمة:

إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله مناهد .

﴿يا أيمَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا أموتن إلا وانتم مسلمون ﴾ (١). ﴿يا أيمَا الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من فس واحدة وخلق من فس واحدة وخلق من فل أوجمًا وبثُ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ (٢).

ويا أيمًا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولُ سديداً، يُصلح لكم أعجالكم ويفقر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (٣).

اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم إنا نبراً من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، ونصلي ونسلم على صفوتك من خلقك، وخاتم رسلك سيدنا محمد من على اله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.

اما بعد:-

فإن السيرة النبوية درسُ التاريخ والواقع والمستقبل، لأنها تمثل الوجود الحقيقي للمسلم أينما وجد وحيث كان. قال تعالى ﴿ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة أمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ (٤).

لذا فالسيرة هي مصدر التطبيق لشخصية المسلم القويمة ضمن مبادى، وأحداث التكوين التي تمت لهذه الأمة من خلال صناعتها على يد محمد عليه. بهدايتها إلى صدراط الله المستقيم، وبما شرعه من الدين.

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الاحزاب آيات ٧٠ - ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب أية ٢١.

# ومما لابد إن يُنتبه له في هذا الموضوع ما يلي:-

الأول: إن وجود الأمة ذات الكيان الواحد المتوحد الفاعل إنما بدا نزل الوحي على محمد على فكان النور الهادي والتبشير بفجر أغر للإنه في هذا الوجود، استطاع الإنسان من خلال معرفته بالوحى أن يصنع الوأن يصيغ حياته في الوجود ضمن متطلب التوافق بينه وبين ما حوله في الوجود.

الثاني: إن تاريخ الأمة قبل الإسلام قد ملى، بتحقير العقل، وه المارسة على رغم بعض الصفات الطيبة التي تواجدت منفكة عن بعض البعض هنا وهناك، إلا أنها لم تنتظم في إبداع يصنع الإنسان أو يُ الحضارة، أو يحترم القيم، أو يرفع من شأن العقل البشري أو يحقق إنسالإنسان. بل كانت الجاهلية الجهلاء في صور متناقضة ومبادى، هابط تليق بالعقل البشرى ولا تحترمه.

الثالث: إن السيرة النبوية لا ينبغي أن تبقى في حياة المسلم، وخاصة في هذا العصر الذي تُحاول الجاهلية المعاصرة أن تجتث اله الإسلامية من الناس – قصمة تُتلى في المناسبات، أو تُردد في اللقا والجلسات والاحتفالات فقط، بل ينبغي أن تكون نبراساً وهداية واضحة لل الذي أدته إبان إيجاد الأمة في أول نشأتها ووجودها، ليقتدي الخلف بالس في التطبيق.

الرابع: اطلق بعض كتاب السيرة لفظ (فقه السيرة) على دروس و: عبروا عنها حسب فهمهم لذلك.

فهذا يذكر الدروس والعبر الفقهية التي تُعنى باستنباط الأحكام الشر من الأدلة التفصيلية كما فعل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد.

وهذا يذكر الدروس والعبر الدعوية التي يصنفها في دلالات فقه الد. المعاصرة لحاجة الناس في رأيه لذلك الآن.

وهذا يذكر الدروس والعبر التي المحت إليها النصوص في محملاتامل، أو العيش في الظلال الوارفة للسيرة النبوية.

وهذا يذكر الدروس والعبر الجهادية والعسكرية والقيادية ضمن قدراته في الاستنباط والتحليل أو خلفيته العملية أو الفكرية، وهذا كله خير ونعمة علمية وفضل من الله للمسلمين.

ومما أكرم الله به هذه الأمة ضمانتين:

#### الأولى: ضمانة حفظ التصور

التصور الإسلامي مستمد من كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه قال تعالى ﴿إِنَا نَحِن نَزَلْنَا الذَّكِرِ وَإِنَا لَهُ لِمَا فَظُون ﴾ (١).

والمقصود القرآن والسنة لأنها تابعة له فلا يمكن أن يُفهم إلا بها.

قال تعالى ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكِرِ لَتُبِينِ لَلْنَاسِ مِا نُزُلَ إِلِيْهُمْ وَلَعَلْهُمْ يتفكرون ﴾ (٢).

#### الثانية: ضمانة البقاء والإستمرار

وهي ضمانة الوجود لهذه الأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله على الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله به خيراً ينقهه في الدين، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله )(٢).

واردت بهذا البحث أن احقق أمرين من هذا الجهد:

اولاً: تلبية حاجتنا التي تصنع وجودنا، وتحافظ على كياننا، وقد يكثر الاستنباط الدعوي المتعلق بالهوية على غيره، ذلك لأن الحاجة اليوم إليه أشد من حاجتنا إلى الماء والهواء.

الثاني: أن الدراسات كثرت وكبرت فأردت الاختصار، وخاصة لطلاب استعجل عليهم الزمن فلم يجدوا فيه متسعاً، أو لدعاة كثرت عليهم المهام فهم مثقلون بأعباء الدعوة ومتطلباتها فكان هذا الجهد المختصر – والذي أرجو أن يكون مفيداً – نتيجة معايشة ومعارسة امتدت في الزمن طولاً، فكانت ثمرة

<sup>(</sup>١) سورة الحجر أية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل أية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البغاري. كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً ٢٩/١ (ح/٧١) ومسلم، كتاب الإمارة باب لاتزال طائفة من أمتى ١٠٢٤/٢ (ح/١٠٧).

جهد دعوي ميداني تعليمي.

#### منهجي في البحث

- ١ اعتمدت على القرآن أولاً، ثم الروايات الصحيحة إذا توفرت في كل حوضر بحت ذلك، فإذا وجدته في الصحيحين أو احدهما اكتفيت بذلك،
   ذكرت غيرهما.
- ٢ رجعت إلى كتب السيرة النبوية لذكر بعض الأحداث المكملة للقصة،
   ذكر حكم سندها في أغلب الأحوال، وما لم يرد صحيحاً أو حسناً ذك مصدره.
- ٣ أوردت أحداث السيرة في نقاط محددة في كل موضوع تسهيلاً للقا
   وتقريباً للمعلومة إليه ليسهل عليه الفهم والإدراك.
- استخرجت الدروس والعبر من كل حدث، وصنعت تلك الدروس بطريا توجيهية للقارىء، وقد استفدت من مجموعة من الدراسات والكتب المؤ في المرضوع (١).

أسال الله قبول هذا الجهد وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، فما كان ا من صواب فمن الله، له الفضل والكرم والمئة، وما كان فيه من خطأ فمني و الشيطان، ورحم الله من أهدى إلينا عيوبنا، والله المستعان ولا حول ولا قوة بالله العلى العظيم.

أبو مهاد الدر

<sup>(</sup>١) موارد الاستفادة.

<sup>-</sup> فقه السيرة: للغزالي رحمه الله.

<sup>-</sup> فقه السيرة: للبوطي،

<sup>-</sup> السيرة النبوية دروس وعبر: للسباعي رحمه الله.

<sup>-</sup> تأملات في حياة النبي مَلِيَّة : د. محمد الوكيل.

<sup>-</sup> محمد رسول الله عليه : د. محمد الصادق العرجون وغيرها.

# المريب قباء الإسلام

## العرب قبل الإسلام

\* حال العرب قبل مجيء الإسلام -- في الجزيرة العربية -- اتسم سمات يحسن إجمالها باختصار فيما يأتي:--

#### \* الحالة الدينية

- \* كان العرب يدينون ببقايا دين إبراهيم عليه السلام في مكة، يت الناس بها، حتى جاءهم عمرو بن لحي الخزاعي بصنم من الحيرة فع الأصنام. وحلل لهم وحرم لهم. لذا قال فيه النبي عَلَيْكُ ( لقد رأيته في يجر قُصبه )(١)، فهو أول من غير دين إسماعيل(٢). وكان من مظاهر ذلك
- أن اتخذت كل قبيلة منهم صنماً كبيراً يعبدونه، واتخذ كل واحد منهم ص لنفسه يعبده خاصاً به.
- وكان الواحد منهم يتخذ صنماً من حجر فإذا وجد حجراً اجمل مما . قذف بما معه، وأخذ الأخرى واتخذها من دون الله الهة.
- بل إن بعضهم اتخذ صنماً من تمر، يقول أحدهم عن نفسه «كنت إذا ج أكلته، وإذا شبعت عبدته»(٣).
- إلا أن عبادتهم للأصنام لم تقم على إنكار الله وجحوده والإلحاد به، بل.
   أن الأصنام شريكة مع الله وشفيعة عنده.

قال تعالى ﴿ ولئن سالتهم من خلق السجوات والأرض وسخر الشجس والن لَيَقُولُنُّ الله فانس يؤفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويتَعُدرُ له الله بكل شيء عليم، ولئن سالتهم من نُزُل من السحاء ماء فاحيا به الأرض بعد موتما ليقولن الله قل الحجد لله بل اكثرهم لا يعقلون ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضد (۱) (ح/۲۰۸۸). وقصيه: أي الأمعاء، أو ما كان أسفل البطن منها. انظر النا ٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١٢١/١ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١/٢٨٩ - ٢٩٣ - بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت آيات ٦١ - ٦٢ - ٦٣.

وقوله تعالى ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يَضُرُّهُمْ ولا ينعبهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتُنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ (١).

- وإذا اعترى إيمانهم ذلك الضلال، فمن باب أولى أن يفقدوا التشريع الرباني الذي تسير به حياتهم، ويُنظم شؤونهم.

قال تعالى ﴿ افحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ (٢).

بل أنكر الله عليهم إعطاءهم لأنفسهم حق التحليل والتحريم.

قال تعالى ﴿ولا تقولوا لها تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلمون ﴾(٣).

ويصور جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حالهم في الجاهلية في قوله بمجلس النجاشي في الحبشة: (أيها الملك كنا قوماً على الشرك، نعبد الأوثان وناكل الميتة، ونسيء الجوار، ونستحل المحارم، لا نحل شيئاً ولا نحرمه .....النخ)(٤).

- وكان لهذا الانحراف الديني والشرك بالله ردة فعل عند بعضهم. جعلتهم ينطلقون للبحث عن دين يصلهم بالله، وجعلت البعض الآخر يتأمل ويتفكر في الكون وفي خالقه.

ومن هؤلاء:-

\* زيد بن عمرو بن نقيل

روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن دين صحيح يتبعه، فلقي عالماً من اليهود فسأله عن دينهم، لعلّه يتبعه، فقال له اليهودي: «إنك لا تكون على ديننا حتى

<sup>(</sup>١) سورة يونس آية ١٨.

<sup>(</sup>Y) سورة المائدة أية ٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل أية ١١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر القصة بتوسع في فصل (الإبعاد عن ميدان الصراع - الهجرة إلى الحبشة).

تأخذ نصيبك من غضب الله».

قال زيد: وما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئاً ولا أستطيع. فهل تدلني على غيره؟

قال: « وما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً ».

· قال زيد: مها الحنيف؟

قال: « دين إبراهيم عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، ولا يعبد إلا الله ».

فخرج زيد، فلقي عالماً نصرانياً، فدار بينهما مثل ما دار بينه وبين اليهودي، فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم، خرج، فلما برز رفع يديه فقال:

« اللهم إنى أشهدك أنى على دين إبراهيم  $^{(1)}$ .

وقد لقى زيد النبى عَيْكُ إلا أنه مات قبل أن يبعث الرسول عَيْكُ (٢).

. وورد أن النبي عَلَيْكُ قيل عنه « دخلت الجنة فيرأيت لزيد بن عسمرو دوحتين »(٣).

#### \* ورقة بن نوفل

رُوي أنه خرج مع زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن دين صحيح يتبعه وبعد البحث تنصر ورقة، ولم يرتض زيد سوى دين إبراهيم عليه السلام (٤).

وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي سياتي ذكره في قصة نزول الوحى عندما استشارته فيما رأه النبي عَيَالَةً في غار حراء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل (١) ٢٦١/٣ (ح/٢٦١٤ - ٢٦١٤).

<sup>. (</sup>٢) اخرجه البخاري بموضعه ١٢٩١/ (ح/٢٦١٤).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن كثير في البداية ٢٦٣/١٢ من رواية الباغندي، وقال ابن كثير - وهذا إسناد جيد - والدوحة: الشجرة العظيمة. انظر النهاية ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) أوردها الطيالسي - ترتيب البناء ١٦١/٢ - بإسناد ضعيف لأن في سندها نفيل بن هاشم وهو مجهول، ولم يوثقه سوى ابن حبان - وله شواهد مما ورد في قصة زيد بن عمرو إلى الشام وهي صحيحة - فلعله يرتفع إلى درجة الحسن لغيره.

#### \* امية بن ابي الصلت

دخل في النصرانية، وهو من فحول الشعراء، قال فيه النبي عَلَيْكُ (كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم) (١) وفي رواية (فلقد كاد أن يسلم في شعره) (٢). عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبراً عن أن يكون تابعاً للرسول عَلِيْكُ (٢).

#### \* لبيد بن ربيعة العامري

كان من فحول شعراء الجاهلية، ومن شعراء المعلقات قال الرسول سيسة عنه (أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، الاكل شيء ما خلا الله باطل)(1).

#### \* الحالة الاقتصادية

- لم يكن للعرب مصادر ثروات كبيرة في بلادهم، بل كان الفقر منتشراً في تلك الديار ، فأكثرهم يعيش في البادية على رعي الأغنام والإبل. واشتغل بعضهم بالزراعة في المناطق التي توفرت فيها فرصة ذلك من مياه وأرض صالحة.

واشتغل آخرون بالتجارة - كاهل مكة -.

قال تعالى ﴿ لِلْيَلَافَ قَرِيشَ، إِلَاقِهُمْ رَحِلَةَ الشَّتَاءَ وَالصَّيْفَ، فَلَيْعَبِدُوا رَبُّ هُذَا الْبِيتَ، الذَّيِّ اطْعَمْهُمْ مِن جَوْعٍ وَءَا مُنْهُمْ مِن خَوْفَ ﴾ (٥).

- وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة، ورحلة الصيف إلى الشام مصدر رزق يوفر لهم بهض المال والمتطلبات من خلال تلك القوافل التي سيروها بين المنطقةين(٦).
  - وكان الحج يوفر لهم بعض المال:
- قال الله تعالى ﴿ يِنَا أَيْمُنَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نُجُسُّ فُلَّا

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب ايام الجاهلية ١٣٩٥/٢ (ح/٣٦٨). واخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الشعر ١٧٨/٤ (٣٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ٤/١٧٦٨ و٢٢٥. بموضعه قيله.

<sup>(</sup>٣) انظر لمتح الباري ١٩٣/٧.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ايام الجاهلية ١٣٩٥/٢ (٦/٨٢٣). ومسلم كتاب الشعر ١٧٦٨/٤ - (٣/ ٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) سورة قريش،

<sup>(</sup>٦) تفسير التحرير والتنوير ٣٠/٨٥٥.

يقربها المسجد الحرام بعد عا مهم هذا وإن ذِفْتُمْ عَيَلَةً فسوف يُغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم ﴾ (١).

قال ابن كثير رحمه الله<sup>(٢)</sup>

قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله (وإن خفتم عيلة..) الآية.

فقد كان الحج في الجاهلية مصدراً من مصادر أرزاقهم، لذا خافوا بعد ذلك من انقطاعه فطمأنهم الله بأن الله هو الغني الذي يُغني من يشاء من عباده.

- \* الحالة السياسية
- \* الواقع السياسي الذي عاشه العرب في الجزيرة، يرد في النقاط التالية:
  - فقدان الدولة.
  - -- الغلبة للأقوى.
  - حياة قتل وقتال.
  - اجتياح ابرهة الأشرم والي اليمن الحبشي لأرضهم.
    - تبعية للفرس والروم في أطراف الجزيرة.
      - الولاء للقبيلة.
    - \* وإليك نبذاً مختصرة عن كل نقطة من هذه النقاط.
      - \* فقدان الدولة

عاش العرب في إطار القبيلة وأعرافها وتقاليدها بعيداً عن مدلول الدولة – وضاصة في وسط الجزيرة العربية، مكة وما حولها – حيث لم تتوفر لهم الدولة بأي معنى من معانيها المعروفة.

<sup>(</sup>١) سورة التوية آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن لابن كثير ٢٤٦/٢.

- وفي أطراف جزيرتهم الشمالية وجدت دولة الغساسنة والمناذرة إلا أن ما يمكن أن يقال عن ذلك إنه ترتيب من الدول الكبرى يومئذ لأحوال جيرانهم من أجل توفير الأمن لتلك الدول الكبرى، كما ورد في حديث رستم قائد جيش الفرس للمغيرة رضي الله عنه قبيل القادسية بقوله «قد كنا نوكل بكم أمراء الأطراف فيكفونا أمركم» (١).

وفي جنوب الجزيرة في اليمن عرف الناس الدولة إلا أن غزوات الفرس والأحباش كانت مسيطرة على ذلك الطرف القصى من جزيرة العرب.

ولا يمكن أن نجد غير المصاولة التي جرت في المدينة قبيل هجرة النبي على الله على الله عنه الله بن أبي بن سلول وجعله ملكاً على يثرب، وخاصة بعد القتال الذي حدث بين الأوس والخزرج في يوم بُعاث (٢).

#### \* الغلبة للأقوى

- إن الميزان الذي كان يتعامل به العرب هو ميزان القوة والقدرة على الصراع وإنزال الأذي بالخصم. يعبر احد شعرائهم فيقول:

ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهديم ومن لا يظلم الناس يُظلم

لذا كانوا يطلبون الولد يتكثرون به في قتال بعضهم، وغزو بعضهم للبعض. ويعيرون من لا ولد له كما حدث لعبد المطلب بن هاشم عندما أراد أن يحفر بئر زمزم فمنعته قريش بسبب ذلك، فنذر لله إذا أعطاه عشرة من الولد الذكور أن يذبح أحدهم عند الكعبة (٢).

فلما ولد له استقسم بالأزلام فخرج القسم على عبدالله بن عبدالطلب والد النبي عَلَيْكُ وكرر ذلك مرات وتكرر ذلك. حتى فداه بمائة من الإبل فكانت الدية بسبب ذلك مائة من الإبل في أعراف العرب وأقرها الإسلام.

وفي المقابل كانوا يكرهون مجىء الإناث، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشُرُ الدهم

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٨/٧ – ٤٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية في ضبوء مصادرها الاصلية/٦٥ والتاريخ -- للطبري -- ٢٣٩/٢ -- ٢٤٠ وانظر السيرة الذهبية ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ١/١٣١ - ١٣٤، والسيرة النبوية المنحيحة ١/٢١ - ٩٢.

به ايُمسِكُهُ على هُونِ أم يدسه في التراب الله ساء ما يحكمون ﴾ (١).

«وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليهن في الذل والهوان من المعاملة السيئة والنظرة الوضيعة، ذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات. إذ البنات لا يقاتلن، ولا يكسبن، وقد يقعن في السبي عند الغارات فيجلبن العار، أو يعشن كلاً على أهليهن فيجلبن الفقر.

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله. إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ولا يصيب أحداً إلا ما كتب له، ثم إن الإنسان بجنسيه كريم على الله، والانثى – من حيث إنسانيتها – صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر الإسلام.

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية: «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم، مسوداً من الهم والحزن والضيق، وهو كظيم يكظم غيظه وغمه، كانها بلية، والأنثى هبة الله له كالذكر، وما يملك أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكراً، وما يملك أن ينفخ فيه حياة، وما يملك أن يجعل من النطفة السانجة إنساناً سوياً، وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر - بإذن الله - ليكفي لاستقبال المولود - أياً كان جنسه - بالفرح والترحيب وحسن الاستقبال، لمعجزة الله التي تتكرر، فلا يبلي جدتها التكرار! فكيف يغتم من يبشر بالأنثى ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو لم يضور، إنما كان أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة؟

وحكمة الله، وقاعدة الحياة، اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى، فالأنثى أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر، بل ربما كانت أشد أصالة لأنها المستقر، فكيف يغتم من يبشر بالأنثى، وكيف يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائماً؟.

إنه انصراف العقيدة ينشىء آثاره في انصراف المجتمع وتصوراته وتقاليده... «ألا ساء ما يحكمون» وما أسوأه من حكم وتقصير (Y).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آيات ٥٨ -- ٥٩.

<sup>(</sup>Y) في ظلال القرآن ٤/٢١٧٨.

#### \* حياة قتل وقتال

يتقاتلون لأتفه الأسباب، بل تستمر المعارك السنوات الطوال من أجل سبب تافه مثل ناقة كليب في حرب داحس والغبراء.

- بل اعتمدوا حركة الغزو في كسب أرزاقهم وتحصيل قوتهم، بل قد يعتدي القريب على قريبه إذا لم يجد عدواً يفتك به.

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا وقطع الطريق، وأخذ الأموال، والاعتداء لمجرد الاعتداء، صفات اتصف بها سكان البادية في الجزيرة العربية، ومارسوها، واشتهروا بها.

#### \* الاعتداء عليهم

وكان ذلك في أبرز صورة من خلال حادثة الفيل: قصة الفيل: (١)

وهي قصة مشهورة أرَّخ بها العرب لدلالتها على مزيد عناية الله تعالى ببيته، ذلك أن أبرهة الحبشي لما غلب على بلاد اليمن، ورأى الناس يقصدون زرافات، ووحداناً، ورجالاً وركباناً الكعبة البيت الحرام قال: إلام يقصدون؟ قالوا له: إلى الكعبة بمكة يحجون، قال: وما هو؟ قالوا له: بيت من الحجارة قال: وماكسوته؟ قالوا: ما يأتى من ههنا من الوصائل(٢)، قال: لأبنين خيراً منه.

فبنى لهم كنيسة بصنعاء تفنن في بنائها، وتزيينها، وسماها «القُليس» (٢) قاصداً صرف العرب عن الكعبة، ولكن أعرابياً عمد إليها فتغوط فيها، فلما علم أبرهة استشاط غضباً، وعزم على هدم الكعبة، وسار في جيش لَجب لا قبل لأهل مكة والعرب به، وقد تعرض له في الطريق بعض قبائل العرب، ولكنه تغلب عليهم، وعند مشارف مكة وجدوا إبلاً لعبدالمطلب بن هاشم، فاستاقوها فذهب عبدالمطلب إليهم، وكان وسيماً جميلاً تعلوه المهابة والوقار، فاستعظمه أبرهة، وأكرمه، فلما كلمه في الإبل عجب وقال له: اتكلمني في الإبل، ولا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ٢٩٧/٣٠ – ٢٩١، السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة. 1د. محمد أبوشهبة ١٦٧/١ – ١٦٨، والسيرة النبوية الصحيحة ١٧٧١.

<sup>(</sup>٢) الرصائل هي ثياب مخططة يمانية، كانت تكسى بها الكعبة.

<sup>(</sup>٣) بضم القاف وفتح اللام المشددة، وسكون الياء، وقيل: بفتح القاف وكسر اللام.

تكلمني في بيت فيه عزك، وشرفك، وشرف آبائك؟ فقال عبدالمطلب هذه الكلمة التي سارت مسير الأمثال: «أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه» (١)!!

ثم رجع عبدالمطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال:

لا هم (<sup>(1)</sup> إن المره يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغطل صليبهم ومحالهم أبداً محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فالمر مابدا لك

ثم ارسل حلقة البيت وانطلق هو ومن معه من قريش إلى الجبال ينظرون ما أبرهة فاعل بالبيت، وكان في جيش أبرهة فيل عظيم، فصار كلما وجّهوه إلى الطريق المؤدي إلى مكة أبّى وبرك، وإذا وجّهوه إلى غير طريق مكة سار وجرى، ومع هذه الآية أصر أبرهة وجيشه على هدم الكعبة، فما كان إلا أن أرسل الله عليهم طيراً أبابيل، في مناقيرها وأرجلها حجارة صغار، فصارت ترميهم بهذه الحجارة، وليس كلهم أصابت، فكان من صادفه حجر تمزق جسمه ومات، وخرجوا هاربين يتساقطون بكل طريق، ويهلكون بكل مهلك ونكل الله بأبرهة وجيشه شر تنكيل، وقد ذكر الله سبحانه هذه القصة في سورة الفيل قال تعالى: ﴿ الم تر كيف فعل ربك بأصداب الغيل، الم يجعل كيدهم في تخليل، وأم تر كيف فعل ربك بأصداب الغيل، الم يجعل كيدهم في تخليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم

وقال رسول الله عَيِّكُ «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين»(٤).

<sup>(</sup>١) رب الإبل: صاحبها ومالكها.

<sup>(</sup>٢) أصلها اللهم، حذفت الألف واللام منها، واكتفى بالباقي.

<sup>(</sup>٣) جمع إبيل أو إبول أي جماعات جماعات، وقيل: لا واحد له من المظه. وسجيل: الطين المحروق بالنار قيل: إنه فارسى معرب.

والعصف الماكول: هشيم الزرع بعد ما يؤخذ منه الحب كالقمع مثلاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتأب الحج، باب تحريم مكة ٢/٨٨٨ (ح/٥٥٠١).

فهي لما أراد بها أبرهة وجنده سوءاً أهلكهم الله، ولما أراد رسول الله عليه وأصحابه بفتحها خيراً أعينوا وتُصروا، وقد كانت هذه الآية إرهاصاً بين يدى ميلاد نبينا محمد عليه ودلالة على يُمنه، وخيره، وبركته.

#### \* الولاء للقبيلة

- كان ولاؤهم للقبيلة عظيماً، فلا ينفذون إلا ماتراه، ولا يفعلون إلا ما يؤمرون به من سادتهم وزعمائهم.
- الغوا عقولهم وفقدوا معايير إنسانيتهم، فالحق ما أمرت به القبيلة أو اتفقت عليه، والباطل ما أقرت به القبيلة أو اتفقت عليه أنه باطل.

وهل أنا إلا من غُزية إن غسوت غويست وإن ترشد غزية أرشد

- لا يسالون عن الحق، بل يستجيبون لكل صارخ

لا يسالون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً

فهم أصحاب ولاء في إطار وضعهم القبلي يحافظون على أنفسهم من خلاله، ويدينون بولائهم له.

#### \* الحالة الاجتماعية

إن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن الحياة الدينية والاقتصادية. ولأن الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد الفطرة والمنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتماعية ضد الفطرة والمنطق.

ومن بين تلك المظاهر: الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في ممارسة كثير من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسر، والزواج بأي عدد، وقتل بعضهم الإناث بالذات خوف العار، وإثارة الحروب لاتفه الاسباب، وأخذ الثار، وقد حكى الله عنهم كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله عليهم، وخلل الرسول عليهم عما هو معروف.

مثال ذلك: ما قاله ابن عباس: «إذا سيرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما

فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام» وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا الهووَدة سئلت، بابي ذنب قتلت ﴾ (1) وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بِشَر احدهم بِها ضرب للرحمن عثل ظل وجهه عسوداً وهو كظيم ﴾ (1)، وقوله تعالى ﴿ وَإِذَا بِشَر احدهم بالأنثى ظل وجهه عسوداً وهو كظيم، يتوارى عن القوم عن سوء عا بشر به أيهسكه على هون أم يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون ﴾ (1). وقوله ﴿ إِنَّهَا النَّمِر وَالْمِيسِر وَالْنِصَابِ وَالْزَلْمِ رَجِسِ مِنْ عَمِلُ الشَيْطَانُ فَاجِتَنْبُوهِ لَعْلَمُ مِنْ الْعَلْقِ... ﴾ (1) وقوله وَلْ تقتلُوا أولادكم مِنْ إعلَاق... (1) وقوله خشية إعلَاق (1).

وسادت في بعض أوساط غير الأشراف أنواع من الأنكحة الفاسدة المنكرة.

فقد أخرج البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير: أن عائشة زوج النبي على أربعة أنحاء وضي الله عنها أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليت أو ابنت فيصدقها ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامراته إذا طهرت من طمثها: ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلوا على المراة، كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي

 <sup>(</sup>١) سورة التكوير آيات ٨ – ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف اية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل آيات ٥٨ – ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة أية ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية ١٥١.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء آية ٣١.

كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل.

ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المراة، لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطبه، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد عَيِّا الله بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم (١).

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن أبن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلي النبي عَلَيْكُ فقال سعد: يارسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله عَلَيْكُ ( هو لك يا عبد بن زمعة ). ثم قال النبي عَلَيْكُ ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال - لا نكاح إلا بولي - ١٩٧٠/٥ ( (٣٨٣٤/٠).

و(انحاء) أنواع. (وليته) من في ولايته. (فيصدقها) يجعل لها مهراً معيناً. (طمثها) حيضها. (فاستبضعي منه) اطلبي منه المياضعة وهي المجامعة، مشتقة من البضع وهو الفرج. (يمسها) يجامعها، (نجابة الولد) أي ليكون نفيساً في نوعه. وكانوا يطلبون ذلك من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم، جهلاً منهم وضلالاً. (الرهط) ما دون العشرة من الرجال. (يصيبها) يجامعها. (القافة) جمع قانف وهو الذي ينظر في الملامح ويلحق الولد بمن يرى أنه والده (فالتاطبه) فالتحق به والتصق (هدم) أبطل. ا.هـ./ تعليق د. مصطفى البغا.

 <sup>(</sup>۲) آخرجه مسلم في صحيحه كتاب ألرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، ۱۰۸۰/۲ (ح/۱۶۵۷).

<sup>(</sup>ابن وليدة زمعة) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة، والولد المتنازع فيه هو عبدالرحمن ابن زمعة، وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج النبي عليه (ولد على فراشه) اي من امراة كانت موطوعة له. (فتساوقا) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده، (الولد للفراش) الولد تابع لصاحب الفراش، وهو من كانت المراة موطوعة له حين الولادة. (للعاهر الحجر) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد. والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها: له الحجر وله التراب. أ.ه.د. مصطفى البغا.

وكانوا يجمعون بين الأختين، ويتزوجون بزوجات أبائهم إذا طلقت أو ماتوا عنهن، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿ وَأَنْ نُجمعُوا بِينَ الْأَخْتِينَ إِلَا هَا قَدَ سَلْفَ ﴾ (١) ﴿ وَلَا تَنْكُمُوا هَا نَكُمُ آبَاؤُكُم هَنْ النَّسَاء... ﴾ (٢).

ولم يكن للطلاق عدد معين(7)، فحدده الإسلام باثنتين، كما في قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان ﴾(3).

٠ (١) سورة النساء أية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٢٤٤/٢ - ٦٤٥ (ح/٢١٩٥) عن ابن عباس مرسلا، وقال الترمذي: المرسل المسن أبي داود ٢١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة اية ٢٢٩.

# الأصائص الاصائص

### خصائص السيرة النبوية

اختصت السيرة النبوية عن غيرها من السلير بمجموعة من الخصائص والسمات تظهر في النقاط التالية (١):

#### الأولى: صحة السيرة النبوية

وذلك لأسباب عديدة

- \* إن القرآن العظيم قد اشتمل على مجموعة كبيرة من الآيات المشتملة على ذكر بعض الأحداث، ومن ذلك:
  - الحديث عن النبي مُنْفِطِهُ وذاته.
  - الحديث عن طبيعة رسالته التي أنزلها الله عليه، ودعوته للناس.
  - موقف الناس من تلك الدعوة، سواء من أمن بها، أو صدّ عنها.
- صراع النبي عَيِّكُ مع أعداء الرسالة الخاتمة. من المشركين أو المنافقين أو أهل الكتاب. '
- ذكر بعض مفاصل الصراع بين المسلمين وأعداثهم بالتفصيل. كذكر بعض الغزوات والمعارك.

وسيأتي ما يدلل على هذا عند ذكر أحداث هذه السيرة.

- \* اشتمال كتب السنة النبوية التي الفها علماء الحديث لحفظ السنة النبوية على أبواب السيرة والغزوات والجهاد حتى أصبحت تلك الأبواب جزءاً من السنة النبوية محفوظة كحفظها، مسندة بالرجال إلى ناقليها من الصحابة رضوان الله عليهم.
- \* أفرد بعض العلماء السيرة النبوية بتآليف مستقلة أو ردوا فيها تلك الأحداث بالأسانيد إلى رواتها وقائليها، ومن المؤلفين الأوائل الذين أفردوا السيرة بالتآليف:
- موسى بن عقبة (ت/ ١٤٠هـ) وهو محدث ثقة، قال يحيى بن معين «كتاب

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية دروس وعبر - للدكتور مصطفى السباعى بتصرف وإضافة.

موسى بن عقبة من اصبح الكتب» (١).

- محمد بن إسحاق (ت/١٥١هـ) إمام في المغازي.

قال الذهبي «والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال صدوق، وما تفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به الأثمة»<sup>(٢)</sup>.

وغيرهم كثر.

\* بذل العلماء جهوداً عظيمة في دراسة السيرة النبوية ومعرفة أحداثها بل إن كتب السيرة النبوية كثيرة، والدراسات المؤلفة فيها عديدة.

وقد اتجهت هذه الجهود اتجاهات:

- الدراسات المتعلقة بسرد الحوادث التاريخية.
- الدراسات المتعلقة بصبحة السند ومعرفة درجته، ومدى قبوله من عدمه.
  - الدراسات المتعلقة بشرح الحدث وبيانه.
- الدراسات المتعلقة بتحليل الأحداث واستخراج الدروس، أو ما سماه كاتبوه بدراسات (فقه السيرة النبوية).
- \* اشتمال الشعر العربي في عهد النبوة وعهد الصحابة رضوان الله عليهم على بعض الأحداث وتسجيله للوقائع ومن ذلك:
  - شعر حسان بن ثابت (ت ٤٠ أو ٥٠هـ) رضي الله عنه.
  - شعر كعب بن مالك (مات في خلافة معاوية) رضي الله عنه.
  - شعر عبدالله بن رواحة (استشهد في مؤتة) رضي الله عنه، وغيرهم.

# \* الثانية: وضوح السيرة النبوية

لقد ولد محمد مَرِّفَ في النور، وهذه ميزة لهذه الشخصية لا يشاركه فيها أحد. إذ أن الجهد الذي توفر لنقل سيرته مَرَّفَ ومعرفة تفاصيل حياته، لم ينله غيره، ولم يدرك لسواه من الناس. وذلك:

<sup>(</sup>۱) سير إعلام النبلاء ٦/١١٧.

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٢/٥٧٤.

- \* من خلال السيرة الذاتية لمحمد ولله فهو معروف النسب والأصل والقبيلة والأب والأم، والموطن.
  - \* ومن خلال سيرته الاجتماعية:
  - في إطار العلاقات الاجتماعية الخاصة والعامة التي عاش في ظلالها.
- في إطار الدعوة والرسالة التي أكرمه الله بها. فجعله نبياً ورسولاً إلى الناس جميعاً، وجعل رسالته الخاتمة لكل الرسالات.

# \* الثالثة: الإنسانية والبشرية في سيرته عليه

محمد عَلِي من البشر، أنزل الله عليه الوحي والرسالة ليبلغها للناس في إطار بشريته وعبوديته لله سبحانه وتعالى.

قال تعالى ﴿ قُلُ إِنَّهَا أَنَا بَشَرَ مُثَلِكُمْ يُبُودِي إِلِّي أَنَّهَا الْمُكُمْ اِلَّهُ وَاحْدُ

وذلك يتضم من خلال النقاط التالية:

- ممارسة النبي عَلَيْكُ حياته من خلال إمكانات البشر وقدراتهم، ومتطلبات وجودهم. فهو يأكل وينام، ويرضى ويفضب، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء ويصيبه الجوع ... الخ.
- موقعه بين الناس موقع النبي المرسل دون تقديس، حيث حذر من ذلك، ولعن من مارس من الأمم التقديس العبادي لأنبيائهم.

وقد أوجد عند أصحابه رضوان الله عليهم وأتباعه الجرأة على التعامل معه ضمن إطار بشريته، فيقولون له نعم ولا، في تعاملهم اليومي معه من خلال تبادل المصالح الحياتية بينهم وبينه في أدب جم واحترام متبادل.

#### \* الرابعة: السيرة الشاملة

كانت سيرته مَوْتِكُ متعددة الجوانب تشمل الدنيا والآخرة.

وذلك لما يأتي:

<sup>(</sup>١) سورة الكهف آية ١١٠.

- التوازن الدقيق في ممارسته الحياة ضمن متطلبات عالم الشهادة وعالم الغيب. إن الدنيا حلوة خضرة، وهي العالم المشاهد المحسوس الذي يتعامل معه الإنسان فيفرض عليه نوعاً من الممارسة التي تحتاج إلى ضوابط وكوابح.

والآخرة هي العالم غير المشاهد، ولكنه الموعود من الله، وقد يتجاوز الحسي المشاهد غيره فيطغى عليه فيلغيه أو يحبمه في إطار ضيق محدود.

والنجاح عند المؤمن يتم عندما تتم عملية التوازن بين المشاهد المحسوس وبين الموعود المتخيل «المُغيَّب» فلا يطغى جانب على جانب، ولا يُلغي احدهما الآخر.

- اكتمال الجوانب الذاتية والاجتماعية في شخصية النبي عَلَيْكُ (فهو الأب والزوج والجد والداعية والقائد العسكري وإمام الصلاة والمربي والمعلم ... الخ) مما يؤدي إلى أن تكون القدوة به في تمامها وكمالها، قد شملت جوانب الحياة التي عاشها ويعيشها الإنسان المسلم في كل زمن وحين.

#### \* الخامسة: سيرته دليل صدقه

إن مفتاح قبول الإسلام هو الإقرار بصدق محمد عليه وأنه لا يقول إلا حقاً، لأنه الواسطة بين الناس وبين ربهم جل وعلا.

لذا استخدم النبي مَنْ للله عنه المسالة عندما أخبر الناس بأنه مرسل من عند الله تعالى بالرسالة.

فقال وهو على جبل الصفا في مكة عندما أمر بتبليغ الدعوة: (يا معشر قريش لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل خيلاً تريد الإغارة عليكم أكنتم مصدقيً؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً )(١).

ويظهر صدق النبي عليه من خلال سيرته بأمرين:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله - وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب - بلفظ آخر ١٩٠٢/٤ (ح/١٤٨٠). وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى (وانذر عشيرتك الاقريين) ١٩٩٢/١ (ح/٢٥٥) وغيرهما.

أحدهما: التوافق بين قوله وعمله فلم يكن القول مخالفاً للعمل مما أبعد عنه أي مطعن في صدقه.

ثانيهما: دلائل صدقة في الشهادات التي شهد بها أتباعه وخصومه وهي كثيرة متعددة.

# \* شهادة الخصوم(١)

وشهادة خصوم النبي عَلَيْكُ وهم متنوعون مشركون ويهود ونصارى تدلك على مبلغ الثقة التي كان يتمتع بها عند الجميع.

قال تعالى ﴿ قد نعلم إنه لَيَحُرُنُكَ الذِّي يقولون فإنهم لا يُكذبونك والكنُّ الظالمين بآيات الله يجمدون ﴾ (٢).

قال أبو جهل للنبي عَلَيْكُ إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جنت به. فنزلت الآية (٢).

## - وفي قصة هرقل مع أبي سفيان:

قال له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا.

قال هرقل بعد ذلك: «... وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثم يذهب فيكذب على الله»(٤).

ولو علم أحد من أعدائه أنه كاذب لتحدثوا بذلك، وكان حجة لهم عليه وعلى عدم صدقة في رسالته.

<sup>(</sup>١) كتاب الرسول - سعيد حوّى - /٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية / ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب التنسير، باب ومن سورة الأنعام ٥/٢٦١ (ح/٢٠٦٤). وهو صحيح. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، تحفة الأحوذي ٨/٨٤٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من مكان. انظر كتاب التفسير، باب قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء ١٦٥٧/٤ (ح/٤٢٨٨). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد، باب كتاب النبي عليه إلى هرقل ١٢٩٣/ (ح/١٧٧٧).

#### \* شهادة الأصحاب

اتصف أصحاب محمد عَيْنَا في تعاملهم معه بصفات في هذا الجانب منها:

- انهم كانوا دائمي الخلطة بالرسول عَلَيْكُ، ليلاً ونهاراً، سفراً وحضراً، امناً وخوفاً.
- انهم كانوا اذكياء راجحي العقول غير مغفلين، لا يمكن استغفالهم او الضحك عليهم.
- فإذا ما اجتمعت هاتان الصفتان في الأتباع فإن أمر الكاذب يفتضح لهم وأمر الصادق يتضح، وقد شهدوا جميعاً له بالصدق وآمنوا به.

#### الدروس والعبسر

- أولاً: بيان إكرام الله تعالى لهذه الأمة بحفظه للقرآن الكريم، والسنة النبوية إذ يجب على المسلمين الرجوع إليهما والإحتكام إلى نصوصهما، فلا نجاح ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالسير على طريقهما والإلتزام بهديهما.
- ثانياً: بيان جهد هذه الأمة في حفظ دينها وكتابها، ونقل سيرة نبيها مَوَاللهِ الله عناية وأصحابه رضوان الله عليهم، فقد اعتنى المسلمون بذلك أيما عناية وبذلوا فيه الجهد والوقت والمال.
- ثالثاً: يتضع الإبداع العلمي الذي وفق الله أئمة المسلمين وأعلامهم في حفظ التصور، ونقل الروايات، ووضع القواعد المتعلقة بضوابط القبول والرد لما يرد من روايات، أو يروى من أحداث. ووضع قوالب الفهم لما صبح سنده ضمن قواعد علم أصول الفقه، وإدراك دلالات ذلك فيما سمي بعلم الدراية في تاريخنا العلمي. ويبرز من خلال ذلك إبداع علماء السيرة رحمهم الله واضحاً بيناً ناصعاً.
- رابعاً:- استخدام المواهب والملكات في تسجيل أحداث وجود الإسلام وصراعه مع أعدائه، فإذا الشعراء والخطباء يُشاركون فقد كان للنبي
- خامساً: يلتزم السلم بالإقتداء بالنبى سَلِيَّةً لأن الاقتداء به سهل وميسر للفضوح طرائقه من خلال سنته وسيرته.
- سادساً:- يعلم المؤمن أن محمداً عَلَيْكُ بشر رسول، فلا يقدسه فوق مستوى بشريته، ولا يعبده، بل يُحبه ويكرمه ويصلي عليه إذا ورد ذكره.
  - قال رسول الله عَلَيْكُ (البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يُصلُّ عليُّ)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب الدعوات، باب قول النبي عَلَيْكُ رغم أنف الرجل ٥٠١٥٥ (ح/٢٥٤) وقال حسن صحيح غريب.

سابعاً:- يُمارس المؤمن الحياة ضمن توازن في كل جانب من جوانبها، فهو مستقيم. معتدل لا يميل إلى التعقيد، ولا يتجاوز إلى التفريط.

ثامناً:- يصدق المؤمن في قوله، ويمارس الصدق في حياته مع ربه ومع نفسه ومع الناس، فالصدق صفة أساسية في حياته لا يتخلى عنها ولا يميل إلى سواها.

# خصائص شخصية الرسول سي

لقد تميز سلط بمجموعة من الخصائص والصفات الكثيرة المتعددة، اذكر يعضاً منها (١):

- \* اولاً: ولد في اشرف بيت من بيوت العرب نسباً، قال مَلَا (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفائى من بنى هاشم)(٢).
- فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصىي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
- وقد تميزت قريش على العرب بالشرف والسؤدد، وحماية البيت، وتميز بنو هاشم بتقدمهم على قريش، فهل عرف الناس بمكة غير عبدالمطلب بن هاشم لذا فإن عشيرة الرسول عُلِيَّةً كانت تتبوأ مكانة اجتماعية خاصة في مكة عند ظهور الإسلام.

# \* ثانياً:- ولد عَيِّكُ يتيماً

واليتيم هو من مات أبوه «بل هو أبلغ اليتم وأعلى مراتبه (٢)».

- وقد مات أبوه عبدالله وهو في بطن أمه، وما لبث إلا سنوات قليلة حتى ماتت أمه وعمره ست سنوات، قضى جزءاً منها بين يدي مرضعته حليمة السعدية في ديار بني سعد بعيداً عن أمه.
  - \* ثالثاً: نشأ النشأة الأولى في البادية والصحراء
- لقد كان أهل مكة يُرسلون أبناءهم إلى البادية للرضاعة في السن المبكرة الأولى، طلباً لصفاء البادية، وتعود أهلها على القوة والخشونة.

وقد قُدِمت حليمة السعدية إلى مكة، فأخذت محمداً بن عبدالله لترضعه

(١) انظر السيرة النبوية - دروس وعبر - السباعي - بتصرف وإشافة -.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضّائل، بأب فضّل نسب النبي عَلَيْهُ ١٧٨٢/٤ (٢).

(٣)السيرة النبوية لابن كثير ١/٢٦٠.

فمكث عندها أربع سنوات ثم أعادته إلى أهله.

\* رابعاً:- مارس مُناتُهُ رعاية الغنم

فكان يأخذ أغنام الناس بمكة وينطلق بها يطلب مواضع الرعي ومنابت الشجر حول مكة سهلاً وجبلاً. قال سُلِيَّة عن ذلك: (ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ولقد رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة)(١).

\* خامساً:- كان راجح الرأي نجيباً

إن النبوغ والذكاء هما مؤهلات المستقبل القيادي والنجاح لصاحبهما ولقد ظهرت تلك العلامات على محمد مُلِيَّةٌ مبكرة فحين اختلفت قريش عند تجديد بناء الكعبة من الذي يرفع الحجر الأسود مكانه ؟ فاتفقوا أن يحكموا أول من يدخل من باب بني شيبة فدخل محمد بن عبدالله بن عبدالمللب فقالوا أتاكم الأمين – فأمر بثوب فأخذ الحجر ووضعه في وسطه، ثم أمرهم برفعه جميعاً، ثم أخذه فوضعه مكانه من البناء (٧).

ورضو جميعاً بحكمه، وعلموا قدر عقله ونجابته.

\* سادساً: كان ﷺ نزيهاً غير اثم

ونزاهته في عدم مشاركته في آثام الجاهلية من عبادة للأصنام أو شرب للخمر أو ممارسة التعرى.. الخ.

ومن ذلك:

<sup>(</sup>۱) اخرجه البضاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، ۱/۸۷٪ (ح/۲۱٤۳) وغيره.

<sup>(</sup>٢) مستد احمد ٢/٥٢٦ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١٢٩/٨ رواه الطبراني في الايسط ورجاله رجال الصحيح، وقال في ٢٩١/٣ - ٢٩٢ رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة، وفيه كلام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ١٤٣/١ (٣) (ح/٧٥٣).

#### سابعاً: الصادق الأمين

لقد اطلق الناس عليه بمكة هذين الوصفين، - وقد تقدم الحديث عن صدقه باعتبار سيرته دليل على تحليه بالصدق - ولأن النبوة مستلزمة لصفة الصدق إذ لا يتصور أن يكون النبى كاذباً.

وأما الأمانة فلا أمين بمكة سواه، وذلك يتجلى أنه رغم الصراع الذي حدث بينه وبين قريش، ورغم الكيد الذي دبرته قريش له ولأصحابه إلا أنه هو الأمين الذي يتعامل الناس معه على هذا الأساس. ويظهر ذلك جلياً في أمرين:

الأول: كانت مكة تضع ودائعها وما تحتاج إلى أن تحرسه يد أمينة عند محمد عَيْثُة في بيته رغم اختلافها معه.

الثاني: إعادته عُلِيَّةً لتلك الأمانات إليهم، حيث خلّف علياً رضي الله عنه في يوم الهجرة ليرد ودائع الناس، وكان ذلك في الوقت الذي حرصت قريش على إيذائه والفتك به.

قال تعالى: - ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَغْتَلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللهِ وَالله ذِيرِ الهاكرينَ ﴾ (١).

\* ثامناً: - سفره إلى خارج الحجاز

سافر إلى خارج الحجاز مرتين:

الأولى: مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو صغير (عمره اثنا عشر عاماً).

الثانية: في تجارة خديجة قبل الزواج منها وقبل البعثة.

\* تاسعاً: حُببت إليه الخلوة:

وقد حبب إليه العزلة والتعبد، فكان يعتزل الناس، ويذهب إلى غار حراء والغار في جبل حراء المطل على مكة والكعية.

وقيل إن الخلوة هذه هي من بقايا الإبراهيمية التي كان الناس عليها قبل الشرك والوثنية(٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية/٣٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية أبن هشام ٢٥٣/١.

فكان يمكث في الغار الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود طعاماً وماءً لخلوة أخرى.

## أما صفاته الخُلقية(١)

كان رسول الله عَيِّكُ من أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضاً مزهراً مستدير الوجه، مليحة، واسع الفم، طويل شق العينين، رَجِلَ الشعر – بين الجعودة والسبط – يصل إلى شحمة أذنيه، وأحياناً بين أذنيه وعاتقه، وقد يمتد حتى منكبيه أحياناً أخرى، ولم يشب شعره الأسود إلا اليسير منه، حيث قدر شيبه في أواخر عمره بعشرين شعرة موزعة في الرأس وتحت الفم والصدغين، ويميل اللون إلى الحمرة في بعض شعره من أثر الطيب.

وكان متوسط القامة، متوسط الونن، ليس بالنحيف ولا الجسيم، عريض الصدر ضخم اليدين والقدمين، مبسوط الكفين، كفاه لينتان، قليل لحم العقبين (٢). اقتى الأنف (٢).

<sup>(</sup>١) يعلم المسلم صفات النبي مَلِيَّة الخَلقية، حتى لو رأه في المنام يعرفه بصفاته، ولا يلبس عليه الشيطان فيدعي أنه النبي مَلِيَّة، حيث أخبرنا النبي مَلِيَّة أن الشيطان لا يتمثل على صورته.

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية ١٨٨٨،
 (٣) البداية والنهاية ١٨٨٨، القناء: طول الأنف، ودقة ارنبته - طرفه - واحد يداب وسطه.

#### الدروس والعيس

أولاً: يقوم التصور الإسلامي في التعامل مع الإنسان على قاعدة إنسانية تليق بمكانة الإنسان وتكريم الله تعالى له، وهي عدم التمييز بين البشر من حيث إنسانيتهم المتعلقة بالخلق أو اللون أو الوطن أو المال. فالناس سواسية كأسنان المشط، والتفاضل إنما يجري بينهم بقدر طاعتهم لله وتقواهم له. وتحقيق العبودية له في حياتهم، ولذا جعل الله التفاضل بأمر يقدر الجميع على تحقيقه، حيث يقدرون على تغيير تصوراتهم، ولا يقدرون على تغيير الوانهم أو بلدانهم أو جنسهم.

قال تعالى ﴿ يَا أَيُمَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمُ مِنْ ذَكَرُ وَأَنْثُنَ وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلُ لَتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدِ اللَّهِ انْقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ ضُعُوبًا وَقَبَائِلُ لَتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُمْ عَنْدِ اللَّهِ انْقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ إِنْ أَكُرُمُكُمْ عَنْدِ اللَّهُ انْقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ إِنْ أَكُرُمُكُمْ عَنْدِ اللَّهُ انْقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ إِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ إِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ فَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا أَيْمُ أَلْنُا لِنَا أَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ لِللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا عِلْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَلِي أَلَّا عَلَيْمُ لِللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ أَنْ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ لِي أَنْ أَلَّا عِلْمُ عَلَيْمُ لِي أَنْ أَلَّا عِلْمُ أَنْ أَلَّا عِلْمُ أَنْ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَلَّا عَلَيْمُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا عِلْمُ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا عِلْمُ أَلَّا عِلَامُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا عَلَيْكُمْ أَلِكُ أَنْ أَلَا أَنْ أَلِكُ عَلَامُ أَنْ أَنْ أَلِكُ عَلَيْكُمْ أَلِكُمْ أَنْ أَلَامُ عَلَيْكُمْ أَلَّا أَلَا أَنْ أَنْ أَلَامُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا أَلَّامُ أَلَا أَلْمُ أَلْمُ عَلَيْكُمْ أَلِكُوا أَنْ أَنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِكُمْ عِلْمُ أَلِكُمْ أَلْعُلُوا أَنْ أَلَالِكُمْ أَلْعُلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْعُلِمْ أَلِلْكُمْ أَلْعُالِلُكُمْ أَلْمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلْمُ أَلِكُمْ أَلِكُمْ أَلِل

وفي إطار هذا التصور تأتي العبرة بأن القيمة الأساسية التي يتم عليها التفاضل هي القيمة المكتسبة من الإنسان بإيمانه بالله وطاعته له، وهي التي توفر للإنسان موقعاً ينال به الشرف والتقدم على الناس.

وبقدر توفر ذلك يكون لصاحبها التأثير في عطائه في الحياة، وفي استجابة الناس لمقتضيات ذلك العطاء وتقبلهم له.

وشرف النسب إنما هو إشارة إلى توفر صفات تليق بالإنسان من خلال تربيته والأجواء المحيطة به، وليس تقديساً للعنصر الذي جاء منه أو اللون أو البلد. بل للصفات التي تحلّى بها، وأعظمها وأجلها الإيمان والتقوى.

ثانياً: يحتاج الإنسان في حياته إلى رعاية وعطف، وخاصة في مراحل النمو الأولى – الطفولة – وإذا فقد الإنسان أباه أو أمه فإنه قد فقد جزءاً من تلك الرعاية ومن ذلك العطف، فتنمو لديه رقة القلب وتحسس المشاعر، ويكون من أقدر الناس على إدراك المعاناة، ومعالجتها بعواطف نبيلة رحيمة كريمة.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات اية ١٣.

قال الله تعالى ﴿ الم يجدك يتيماً فآوس ﴾ (١). وقال: ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم دريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رديم ﴾ (٢).

ثالثاً: يظهر أثر الحياة الفطرية غير المعقدة في تناول الأحداث ومعالجتها في حياة النبي عَيِّلَةً فالجو الفطري الذي عاشه في ديار بنى سعد أكسبه صفاءً في ذهنه، وقوة في عقله وجسمه.

رابعاً: يعتمد المسلم على جهده وعمله في تحصيل أسباب رزقه ومعيشته فالاعتماد على النفس فضيلة، فهو متوكل على الله يعلم أن الأرزاق بيده قال تعالى ﴿ وفي السماء رزقكم وها توعدون ﴾ (٢) وهو في نفس الوقت يبذل الأسباب ويقلّب الوسائل للوصول إلى تلك الأرزاق.

خامساً: لا ينقاد الناس إلا للأذكياء النجباء، فهم الذين بصفاتهم تتهيأ لهم استجابة الجمهور ورضاهم بهم. ولا يقود الدعوات ويتصدر المحافل إلا ذكي نجيب أمين على مبادئه وأهدافه، أما الضعفاء ومحدودو الذكاء فمحلهم في الصفوف الخلفية لا الأمامية.

سادساً:- يتنزه المؤمن ويتزكى عن المعصية والوقوع فيها، والداعية الناجح هو: صاحب العفة المبتعد عن الإثم، حيث يرضى الله عنه، ويُرضى عنه الناس. ثم إن السابقة النظيفة تدفع الإرادة المواجهة للباطل والشر إلى الصمود والبقاء، حيث لا يضاف صاحبها من تقليب صفحات الماضي لأنها ناصعة بيضاء نظيفة.

سابعاً: تَجُبُّ التوبة ما قبلها كما يجبُّ الإسلام ما قبله. قال تعالى ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الدِّينُ اسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسُمُمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةُ الله إِنْ اللهِ يَعْفُرُ الدِّيْنِ الدِّيْنِ اللهِ إِنْ اللهِ يَعْفُرُ الدِّيْنِ الدِّيْنِ اللهِ إِنْ اللهِ مِنْ النِّقُورُ الرّحِيمِ ﴾(٤).

ويقول عَنْ ( كل ابن أدم خطاء، وخير الخطائين التوابون )(٥).

(١) سورة الضحى آية ٦. (٢) سورة التوبة آية ١٢٨.

(٢) سورة الدرايات آية ٢٢. (٤) سورة الزمر آية ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) اخرجه الترمذي في جامعه، كتاب صفة القيامة ٢٥٩/٤ (ح/٢٤٩٩) وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب ذكر التوية ٢٠٠/٢٠ (ح/ ٤٢٥١).

ويجفل جافل من رؤية الدرس الماضي، فلابد له من تطمين بقبول توبته إذا تاب فتهدأ النفس التى تابت من ذنب مارسته، فتنطلق في تحقيق هدف الإسلام وهي تحس بندم الماضي، لكنها قد تجاوزته بالتوبة والإقبال على الله.

ثامناً: يتميز المسلم بمنهج أخلاقي متكامل يتعامل به مع الناس فالإسلام إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وصفات الأخلاق عند المسلم يتحدد من خلالها موقعه ومدى تأثيره فيما يحيط به من أحداث وأشخاص. لذا كانت صفة الصدق والأمانة بارزتان بروزاً أدهش عقول أعدائه، وأحدث لديهم تردداً عجيباً في مقاومته، حتى قال عتبة بن ربيعة.

يا معشر قريش، أبعد أن رأيتم الشيب في لحية محمد قلتم ساحر كاهن، وهو الصادق الأمين.

#### تاسعاً: مخالطة الناس:

يحتاج الداعية المسلم إلى معرفة أحوال الناس وطرائق معيشتهم وأساليب تفكيرهم، وما هي المؤثرات المحيطة بهم؟.

ومن ذلك سعة مداركه في هذا الجانب حتى لا يضيق أفقه، ويتحجم تفكيره عن إتخاذ الوسائل المناسبة للتعامل معهم.

ومن أهم عوامل هذا الإدراك السفر والانتقال، فإن فيه: -

#### إطلالة على النفس

فتعرف من خلاله قدراتها في الصبر والتحمل، وفي الإيثار والأخلاق الأخرى. بل إنها وهي تواجه الصعاب تتمرن من خلال تجربتها على المواجهة واتخاذ القرار المناسب للحال الذي تواجهه، وفي الوقت المناسب والمكافىء.

#### إطلالة على الأرض

بمعرفة ما أوجده الله فيها من إبداع في كل صقع فيها، وعلى أي حال كانت فيه.

قال تعالى ﴿ افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١).

إطلالة على الناس

بمعرفة عاداتهم وتقاليدهم، وطرائق ممارستهم للحياة، وكيفية معيشتهم وتعاملهم مع الآخرين، ومدى تقبلهم للمبادى،، وتطبيقها في حياتهم.

<sup>(</sup>١) سررة الحج اية ٤٦.

# हुउवी

## البداية في غار حراء

وفي غار حراء بدأت الحياة الحضارية والوجود الحقيقى لهذه الأمة. إذ نزل الوحى على محمد مَيِّكَة وعمره اربعون سنة، في رمضان، حيث نزل عليه جبريل الأمين، عليه السلام<sup>(۱)</sup>.

قال تعالى ﴿ شَهُر رَمِضَانَ الدِّي أَنْزَلَ فَيَهُ القَرآنَ هُدَى لَلْنَاسَ وَبِينَاتُ مِنْ اللَّهِ الْعَرآنِ هُدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

والوحي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى

قال تعالى ﴿ الله اعلم حيث يجعل رسالته ﴾(٣).

وإكرام منه وتفضل

قال تعالى ﴿ إِنَا أَوْمِينَا إِلَيْكَ كَمِا أَوْمِينَا إِلَى نَوْجَ وَالْنِبِينِينَ مِن بَعْدُهِ... ﴾ (٤).

#### تعريف الوحى

في اللغة: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره.

وفي الشرع: كلام الله تعالى المنزل على نبى من أنبيائه(°).

## والوحي إلى الرسل نوعان:

١ - بدون واسطة.

٢ - بواسطة.

#### أما الأول: بدون واسطة، فهو نوعان:-

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي عَلَيْهُ ۱۳۹۸/۳ (ح/٣٦٢). فأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل باب في صفة النبي عَلِيْهُ ١٨٢٤/٤ (ح/٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) سنورة الأنعام آية ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ١٦٣.

<sup>(°)</sup> مباحث في علوم القرآن ٣٢ ــ ٣٣.

(1) الرؤيا الصالحة في المنام

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (أول ما بُدىء به رسول الله عليه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح)(١).

ومما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب اتباعه ما جاء في قصة إبراهيم من رؤيا ذبحه لولده إسماعيل عليهما السلام.

قال تعالى ﴿ فَبَشُرِنَاهُ بِغَلَامُ حَلِيمٌ، فَلَمَا بِلَغُ هُعُهُ السَّعِيُ قَالَ يَا بُنِي أَنِي أَرِي فَي الهِنَامُ انِي أَذِبِكُ فَانَظُرُ مَاذَا تَرِي قَالَ يَا أَبِتُ افْعَلَ مَا تَوْمَرُ سَتَجَدَّنِي إِنْ شَاءُ اللّهِ مِن الصَّابِرِينَ، فَلَمَا اسْلَما وَتَلُهُ لَلْجَبِينَ، وَنَادِينَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهُيمٍ، قَد صَدِقَتُ الرَّوْيا إِنَا كَذَلَكَ نَجِزِي الهَجَسَنِينَ، إِنْ هَذَا لَهُ وَ الْبِلُوا الْهَبِينَ، وَفَدِينَاهُ بَذِبِحُ عَظَيمٍ، وَتَركَنَا عَلَيهُ فَي الْأَضْرِينَ، سَلِّمُ عَلَى إِبْرَاهُيمٍ، كَذَلَكَ نَجَزِي المُحسنينَ، إنه مِن عَبَادِنا الْهُ مُنْيِنَ، وَبَشُرِنَاهُ بِإِسْمَاقُ نَبِياً مِن الصَالِحِينَ ﴾ (٢).

ولو لم تكن هذه الرؤيا وحياً يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده لولا أن من الله عليه بالفداء من عنده.

(ب) ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة لا مناما وهو ثابت لموسى عليه السلام.

قال تعالى ﴿ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنبي انظر (7).

وقال تعالى ﴿ وكلم الله سوسى تكليما ﴾ (٤).

كما ثبت التكلم على الأصبح لرسولنا محمد عَلِيهُ ليلة الإسراء والمعراج وهذا النوع هو القسم الثاني المذكور في الآية ﴿ أو من وراء عجاب ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، كتاب بدء الخلق، باب كيف كان بدء الوحي ٤/١ (٣/٣). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي ١٣٩/١ (ح/١٦٠).

<sup>(</sup>٢) سورة المنافات ايات ١٠١ - ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) سنورة الشورى أية ١٥.

وأما الثاني: بواسطة جبريل ملك الوحي. ويأتى على حالتين:-(١)

الأولى: – أن يأتي مثل صلصلة الجرس، وقد يكون الصوت صوت الملك وقد يكون الصوت صوت الملك وقد يكون صوت حفيف أجنحة الملائكة كما ورد (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان)(٢).

الثانية:- أن يأتي بصورة رجل

وقد وردت الحالتان في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سال النبي سين فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟

فقال رسول الله مُسَلِّهُ (أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعى ما يقول)(٢).

قال تعالى: ﴿وَهَا كَانَ لَبُشَرَ أَنْ يُكُلِّمُهُ اللَّهِ إِلَّا هَمِيناً أَوْ مِنْ وَرَاءَ حَجَابُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

\* مجىء الوحى<sup>(٥)</sup>

عن عائشة رضى الله عنها قالت

«.... فجاءه الملك فقال: اقرأ.

فقال له النبي: ما أنا بقاريء، فقال النبى فأخذني فغطني (٦)، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني.

<sup>(</sup>١) مباحث في عليم القرآن - القطان - ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله (إلا من استرق السمم) ١٧٣٦/٤ --١٧٣٧ (ح/٤٤٢٤) وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ٤/١ (٦/٢)، ومسلم، كتاب الفضائل، باب عرق النبي عُهِيَّة في البرد وحين ياتيه الوحي ١٨١٦/٤ - ١٨١٧ (ح/٢٢٣٣). (٤) سورة الشورى آية ٥١.

<sup>(</sup>٥) اخرجه البخاري في صحيحه، في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ٢/١ (٥/٢).

٧ ) عطني: اي ضمني. (١) غطني: اي ضمني.

فقال: اقرأ.

فقلت ما أنا بقارى.

فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد.

ثم أرسلني.

فقال واقرأ باسم ربك الذي ذلق.... > حتى بلغ و... مالم يعلم > (١).

## \* العودة فزعاً إلى البيت

فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملونى زملونى، فزملوه حتى ذهب عنه الروع.

## \* موقف النظرة الصائبة من خديجة رضي الله عنها

«فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر.

قال: قد خشيت على نفسي.

فقالت له:

كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتَصندُق الحديث وتحمل الكلّ وتقري الضيف، وتُعين على نوائب الحق..

## \* طلب المعرفة من مصدرها يومئذ

ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسعد بن عبدالعزى بن قصي – وهو ابن عم خديجة أخو أبيها – الذي سبق ذكره – وكان أمرءاً تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي.

فقالت له خديجة: اسمع من ابن أخيك.

فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟

فأخبره النبي عَلِيْكُ ما رأى.

 <sup>(</sup>١) سبورة العلق أيات ١ - ٥.

فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى.

\* كلفة طريق الإيمان يُوضَّحها ورقة

ثم قال ورقة:

يا ليتنى فيها جذعاً، أكون حياً حين يخرجك قومك.

فقال رسول الله عَيْكُ أو مخرجي هم؟

قال ورقة: نعم.

لم يأت رجل قط بما جنت به إلا عُودي. وإن يدركني يومك، أنصرك نصراً مؤزراً(١).

(١) معانى المفردات

بوادره: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والكتف.. زملونى: غطونى ولمفينى بثوب. الكلّ: الضعيف الذي لا يستقل بأمره. تقري: اى تقدم له الطعام. نوائب: احداث الزمان ونواز له. تنصر: أي دخل دين النصارى وتدين به. الناموس: الوحى. جذعاً: شاباً قوياً. مؤزراً: قوياً صادقاً. والروع: الخوف.

- اولاً: يعلم المؤمن أن الله هو الذي يختار رسله فيرسلهم إلى الناس فضلاً منه تعالى وكرماً، وأن جهد البشر لا دخل له في تحصيل الرسالة أو فزول الوحى.
- قال تعالى ﴿وهما نتنزل إلا باهم ربك له هما بين أيدينا وهما خلفنا وهما بين أيدينا وهما خلفنا وهما كان ربك نسياً ﴾(١).
- ثانياً: يخلو المؤمن مرة ومرة ليراجع من خلال تلك الخلوة متطلبات إيمانه ومستلزمات طريقه إلى ربه، لأن الخلوة ابتعاد عن متطلبات اللذة الجسدية، وفرصة للقلب عما يشغله عن الحق من أمور الدنيا ومتطلبات الحياة.
- ثالثاً: تستقيم الحياة بالعلم والقراءة، فالعلم هو مفتاح الإصلاح الشامل للدنيا والآخرة.
- إذ لا يصلح التصور العقدي لله تعالى وللكون والإنسان إلا بعلم راسخ، وإدراك تام.
- ولا تصلح الحياة وتستقيم نظمها وأحوال الناس فيها إلا بعلم وفير وإبداع عظيم.
- لذا كانت البداءة (باقراء) رغم أن مكة في وقتها تعج بالجاهلية الوثنية في التصور والممارسة اليومية للحياة (الشرك، الربا، الزنا، الظلم .... الخ) فكانت البداية تلك هي العلاج الناجع للإصلاح في كل جانب من جوانب تلك الحياة الجاهلية.
- رابعاً: يحرص عقلاء الناس ونبلاؤهم على ممارسة الأخلاق الفاضلة المناسبة لإنسانية الإنسان التي تليق به، فالتمسك بتلك الأخلاق دليل كرامة ونبل يناله المتخلق بها، فلا يخيب مسعاه، ولا يضل طريقه، فهو في عز وفضل ما التزم بمحاسن السلوك ومارسها.

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية ٦٤.

خامساً: تأتي النظرة المبصرة العاقلة في الرأي لتضع صاحبها في موقع متقدم على أقرائه، فهذه خديجة رضي الله عنها تُعطى النموذج القدوة لذلك. في رأي سديد، ونظرة متأنية لما الم بزوجها دون هلع أو خوف أو صراخ.

وهي قدوة لكل امرأة مؤمنة على طول التاريخ البشري كله.

سسادسساً: طريق الدعوات والرسسالات هو طريق الجهاد والمعاناة والابتسلاء والعقبات. ليحقق الله من خلاله الأجر الجزيل والمثوبة العظمى لسالكي تلك الطريق، فبجهد البشر يتحقق النصر لهذا الدين. إيماناً به، وتربية عليه، ووقوفاً في وجه إعدائه.

فالصراع بين الحق واهله من جهة، وبين الباطل واهله من الجهة الأخرى، مستمر باق، ولابد من التضمية بالوطن والأهل والمال والمنفس في سبيل إقامة الحق ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله منالة.

## वर्द्धक हुव व्याम्या विदर्भी

#### بداية التبليغ

وبعد نزول قوله تعالى ﴿ يا أيها الهدثر قم فانذر، وربك فكبر...... الآيات ﴾ (١).

قام رسول الله مَنْ يُعَلَّدُ يدعو إلى الله وإلى الإسلام سراً، وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل بيته، وأصدقائه، والصق الناس به.

## \* إسلام السيدة خديجة رضى الله عنها

وكان أول من آمن به من النساء، بل أول من آمن به على الإطلاق زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها ومن تأمل في حديث بدء الوحى لا يشك في هذا.

وكانت وزيرة صدق للنبي سَيِّكُ، ومسرية عنه ما يجده من قومه، لا يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه، وتكذيب له، فيصزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها، إذا رجع إليها تثبته، وتخفف عنه وتصدقه، وتهون عليه أمر الناس(٢).

## \* إسلام أبي بكر رضي الله عنه

وأول من أمن من الرجال الأصرار الأشراف صديقه الصميم أبوبكر عبدالله بن عثمان - المعروف بأبي قحافة التيمي - من بنى تيم بن مرة. الوزير الأول لرسول الله عليه والذي واساه بنفسه وماله، وأفضل الأمة الإسلامية بعد رسولها محمد عليه.

وفيه قال رسول الله عَلَيْكَة: ( إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبوبكر صدق، وواساني بنفسه وماله )<sup>(٣)</sup>.

## \* إسلام علي رضي الله عنه

وأول من أمن به من الصبيان ابن عمه، والمتربي في حجره علي بن أبى

<sup>(</sup>١) سورة المدثر آية ١ – رما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤/١٨٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي سَلِيَة لو كنت متخذاً خليلاً ١٣٣٩/٣ (ح/٣٤٦٠).

طالب رضي الله عنه وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال. وهو قول الطبري وابن إسحاق وقد صار فيما بعد ختن رسول الله مَرَاللَّهُ على ابنته السيدة فاطمة الزهراء، وهو أبوالحسن والحسين رضي الله عنهم.

## \* إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه

وأول من أمن به من الموالي حبه ومولاه، ومتبناه زيد بن حارثة الكلبي الذي أثر رسول الله عَيِّلَةٍ على والده وأهله(١).

## \* إسلام بلال رضي الله عنه

وأول من أمن به من العبيد بلال بن رباح الحبشي مولى الطاغية أمية بن خلف، والذي صار فيما بعد مؤذن رسول الله مُناتِكُ.

#### \* إسلام سعد رضي الله عنه

أسلم سعد بن أبى وقياص على يد أبى بكر رضى الله عنه، وكان يقول مكثت سبعة أيام وإنى لثلث الإسلام (٢).

## \* بنات النبي علية

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النبي عَلَيْكُ، لأنه لاشك في تمسكهن قبل البعثة بما كان عليه أبوهن من الاستقامة وحسن السيرة، والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية، من عبادة الأصنام، والوقوع في الآثام، وفي اقتدائهن بأمهن في المسارعة إلى الإيمان روى ابن إسحاق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أكرم الله نبيه بالنبوة أسلمت خديجة، وبناته.

#### \* اول من اسلم

وقد اختلف في اول من اسلم اختلافاً كثيراً فقيل: خديجة، وقيل أبوبكر وقيل: على، وقيل غير ذلك. وذهب إلى كل قول فريق من العلماء.

<sup>(</sup>١) المصنف ٥/٣٢٥ من مرسل الزهري، وانظر تاريخ الطبري ٣١٦/٢ وقال في السيرة الذهبية ١/١٦ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد ١٣٦٤/٢ (ح/٣٥٠).

وفى الجمع بين الأقوال يرد قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله وهو الذي عليه بعض المحققين كابن الصلاح، والنووي حيث قال: ( والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبوبكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال )(١).

وقد يكون السبب في عدم تحديد الأولوية المطلقة لمن اسلم أولاً كما يقول ابن كثير رحمه الله هو: أن المرحلة كانت سرية إذ يخفى عليهم من سبقهم إلى الإسلام فكل واحد يتكلم عن نفسه فقط ولا يعلم عن الآخرين جميعاً (٢).

## السابقون الأولون

## \* من أسلم من الصحابة بدعوة ابى بكر

وكان أبوبكر رضي الله عنه رجلا مالفاً<sup>(٦)</sup> لقومه، محبباً سهلاً، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها، وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلاً تاجراً ميسوراً ذا خلق كريم، وكان رجال قومه يأتونه ويالفؤنه لهذه المعانى والصفات وغيرها.

ولم يكتف بالمسارعة إلى الإيمان والتصديق بالنبي سَلِيَّة بل قام بالدعوة إلى الإسلام سراً، وكان له فضل كبير في إسلام كثير من اشراف قريش وكبرانها فأسلم بدعوته جماعة منهم:

- عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى.
- الزبير بن العوام بن خوليد، بن اسد، بن عبد العزى، بن قصى بن كلاب ابن عمة النبى على صفية بنت عبدالمطلب.
  - عبدالرحمن بن عوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب.
- سعد بن أبى وقاص واسمه: مالك بن أهيب، بن عبد مناف، بن زهرة بن كلاب.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي/ ٢٦٦ - ٢٦٨؛ تدريب الراوي شرح التقريب/ ٢٠٨- ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - لابن كثير - ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) يالغه الناس.

- طلحة بن عبيد الله بن عثمان، بن عمرو بن كعب، بن سعد، بن تيم، بن مرة. في الله عَلَيْكُ حين استجابوا له، فأسلموا وأصبحوا من جنود الإسلام المخلصين لدعوته.

ولما أسلم الصديق وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية - وكان يدعى أسد قريش فشدهما في وثاق واحد، ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك كان يقال لأبى بكر وطلحة القرينان.

وقد تتابع الدخول إلى دين الله من السابقين الأولين ممن يرد ذكر أسمائهم في المطولات من الكتب.

## \* دار الأرقم بن أبى الأرقم رضي الله عنه

جبروت الطاغوت في مكة، وطغيان الانحراف العقدي والسلوكي اجبر صاحب الدعوة محمداً ومن أمن معه أن يمروا بمرحلة الدعوة السرية والنصيحة الفردية، والتربية الهادئة في دار انزوت بعيداً عن أعين المراقبة وبعدت عن طريق السالكين في جذع جبل الصفا مما يلي جبل أبى قبيس الكبير.

وكان اختيار الدار لميزة الموقع، ولميزة صاحبها، مكانة في قومه، وصغراً في سنه إذ يستبعد في اذهان الناس أن يأوي إلى داره من أوى من المسلمين.

لقد كانت هذه الدار – دار الأرقم بن أبى الأرقم – محضن تربية، ومعهد علم، ومجتمع تدريب، تربت فيه العصبابة الأولى من المؤمنين، وترسخت فيه ثوابت القاعدة الصلبة التي تميزت على طول تاريخ الدعوة بسمات الإيمان والتضمية والفداء والفهم في كل موقع من مواقع العطاء.

حيث وجدت فرصة البناء التربوي، والأثر الدعوى بارزاً واضحاً في الاقتداء والتربية على يد محمد والتربية فكان لها هذا الدور البارز في التاريخ الإسلامي الذي قام به عظماء التاريخ من المسلمين.

ولئن كانت المرحلة اقتضت الابتعاد عن صخب الصساع والمدافعة مع الباطل، إلا أنها كانت مرحلة البناء للإنسان وإعادة صياغته بعد أن بلغت به الجاهلية من خلال ممارسته لها مبلغاً قلما يعود إلى الله من سلكه من البشر.

فنعم الدار دار التربية، ونعم القدوة محمد عُنِيلَة لكل من يتولى تربية الناس وتعليمهم. ونعم المتعلم الذي تلقى فنفذ فكان خير حامل للمبدأ والهوية.

وقد مكث المسلمون مستخفين في دار الأرقم حتى أسلم عمر رضي الله عنه فخرجوا إلى المسجد الحرام في صفين معلنين بإسلامهم مظهرين له.

وكان ذلك الإعلان بناءً على طلب الصديق أبي بكر من رسول الله على وقد وصل عدد المسلمين حوالي ثمانية وثلاثين رجلاً - أن يظهروا ويستعلنوا فقال له: (يا أبا بكر إنا قليل) ولم يزل الصديق برسول الله على حتى أذن لهم في الخروج إلى المسجد الحرام، وتفرق المسلمون فيه كل رجل في عشيرته وقام أبوبكر في الناس خطيباً ورسول الله على جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسول الله على أبي بكر والمسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً، ووطىء أبوبكر، وضرب ضرباً فضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداً، ووطىء أبوبكر، وضرب ضرباً مبرحاً، وجعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين ويحرفهما لوجهه حتى فقد وعيه فحمله بنو تيم إلى منزله، وقالوا لئن مات أبوبكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، وجعل أبوقحافة والد الصديق وقومه يكلمونه حتى أفاق، وأجاب أخر النهار.

لقد كان أول ما قال: ما فعل رسول الله؟ فمسوه بألسنتهم وعذلوه فلما خلت به أمه قال لها: ما فعل رسول الله؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك فقال: اذهبى إلى أم جميل بنت الخطاب فاساليها عنه - وكانت تخفى إسلامها - فذهبت إليها وقالت: إن أبا بكر يسألك عن صاحبه محمد بن عبدالله؟

فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبدالله!! وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. قالت: نعم، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صديعاً دنفاً، فدنت منه أم جميل وصاحت قائلة: والله إن قوماً نالوا منك هذا لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم، قال: فما فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها، قالت: سالم صالح! قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قال: فإن لله علي أن لا أذوق طعاماً، ولا شراباً، أو

أتى رسول الله عَلِيْكُم.

فأمهلتاه حتى إذا هدأت الرجل<sup>(۱)</sup> وسكن الناس خرجتا به يتكى، عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله، فأكب عليه رسول الله عليه وقبله المسلمون، ورق له رسول الله عليه رقة شديدة. فقال: بأبي أنت وأمي ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك، فادعها إلى الله، وادع لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله ودعاها إلى الله، فأسلمت (٢).

<sup>(</sup>١) أي قل السائرون في الطريق.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٣٠.٨٣.

#### الدروس والعبر

- أولاً: يتحقق الخير لمن أقبل على هذا الدين وأمن بالله ورسوله محمد مليلية فالدين للناس جميعا بفئاتهم وأنواعهم كافة، وهذه هي ميزة الإنسانية في الإسلام فلا فرق بين الناس في قضية الإيمان والارتقاء في معارج التقوى وطاعة الله «إن أكرمكم عند الله أتقاكم».
- ثانياً: يستدعى التخلى عن الجاهلية وموروثاتها شجاعة وعدم خوف من سلطانها وإيذائها لمن ترك طريقها واختار طريق المواجهة لها في تصوراتها وعاداتها وتقاليدها. حيث لا يتصور أن تسكت عن الحق وأهله.
- ثالثاً: يستجيب للدعوة من كانت فطرته سليمة، وعقله مستقيم، ويبتعد عنها من عقم ذهنه، واختل عقله، وفسدت فطرته. لذا كانت ظاهرة الاستجابة في هذا النوع من أصحاب الصفاء الفطري أكبر وأعظم.
- رابعاً: تبدأ الدعوات دائماً بالعدد القليل، وبالمستضعفين من الناس، ثم تكبر وترشد حتى يتحقق وعد الله بالنصر على العدو، والتمكين في الأرض.

## व्यक्त हुव व्याप्ती व्यव्हा

## التحدي والمواجهة لجاهلية مكة

#### \* الجهر بالدعوة من على جبل الصفا

نزل قول الله عز وجل على رسوله الكريم محمد عَيِّكُ ﴿ وَانْذُرُ عَشَيْرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ (١).

فخرج حتى صعد الصفا فهتف

يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش.

فقال: «يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبدالمطلب، ارايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقي؟».

قالوا ما جربنا عليك كذباً.

قال: ( فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) $^{(7)}$ .

- إعلان الدعوة اقتضى من رسول الله عَيْلَةً وممن آمن معه أن يواجهوا المشركين، وكان ذلك بداية لتعرية الباطل وكشف مساوى، الجاهلية وتصوراتها عن الله وعن الكون والحياة.

وكانت الدعوة تتم في اتجاهات ثلاثة:-

الأول: بيان معنى الشرك بالله، وأن عبادة غير الله لا تفيد صاحبها. وتجعله من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ومن أصحاب النار.

الثاني: بيان أن هناك يوماً آخر يُبعث فيه الناس بعد موتهم عالم الغيب، ليتم الجزاء إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

الثالث: محاربة السلوكيات الخاطئة، وبيان حكم الله في تعاملهم بها، فقد كانوا يمارسون أبشع الفواحش، كالظلم، والزنا، وشرب الخمر، وأكل الريا، وقتل الأنفس.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه عند الحديث أن - سيرته دليل صدقة - وهو متفق عليه. البخارى (ح/٨٨٨ع) ومسلم (ح/٥٥٩).

\* كانت ردة الفعل من مجتمع الجاهلية قوية وعنيفة، أنزلوا بسبب ذلك الأذى بالنبي عَيِّهُ وأصحابه رضوان الله عليهم.

واتخذ الأذى صوراً شتى، اقصر الحديث على نماذج منها:

\* إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم

ومن ذلك: - إيذاؤه نفسياً.

- إيذائه جسدياً.

أما الإيذاء النفسي فإليك بعض نماذجه:

(١) قال عمه أبولهب بعد أن استمع لقول النبي عَلَيْكُ من على جبل الصفاء قال: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا (١).

وظلم ذوى القربي أشد غضاضة على النفس من وقع الحسام المهند

(٢) وكان المشركون يسبون القرآن ومن أنزله إذا سمعوا النبي عَلَيْكُ يتلوه فانزل الله ﴿ وَلَا نُجِعُر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخافِت بِمَا وَابِتِغَ بِينَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ (٢).

(٣) واجتمعوا ليقولوا فيه قولاً واحداً

قال ابن إسحاق:

«إن الوليد بن المغيرة اجتمع هو ونفر من قريش ليجمعوا على رأي ليواجهوا به أهل الموسم فقد قرب.

فقالوا: كاهن.

فقال لهم: ما هو بزمزمة الكهان.

فقالوا: نقول مجنون.

فقال: ما هو بمجنون، ولقد رأينا الجنون وعرفناه.

(١) تقدم - قبله - وهو متفق عليه، البخاري (ح/١٨٨٤) ومسلم (ح/٥٥٥).

(٢) سورة الإسراء آية ١١٠. والقصة أخرجها البغاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ولا تجهر بصلاتك ١٧٤٩/٤ -١٧٥٠ (ح/٥٤٤٤)، وأخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة ١٧٥٠ (ح/٢٤٤٤). فقالوا: شاعر، فقال: ما هو بشباعر.

فقالوا: ساحر.

فقال: ما هو بساحر.

قالوا: فما تقول فيه يا أيا عبد شمس.

فقال: (فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده منى، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته).

ثم غلبت عليه شقوته فقال:

إن أقرب القول: أن نقول إنه ساحر(1).

فأنزل الله تعالى فيه:

﴿ ذَرَنِي وَ مِن خَلَقَت وَحِيداً ، وَجَعَلْت لَهُ مَالاً مُحَوِداً ، وَبِنْيِن شَمُودا ، وَمُمُدِّت له نه هيداً، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيداً، سار هقم دعُوداً، إنه فکر وقدر، فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ساصليم سُعْرَ وما أدراك ما سقر، لا تُبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليما تسعة عشر 🍃 (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٧/٢٥، وقال صحيح على شرط البخارى ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر أيات ١١ – ٣٠. والمفردات من السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة ١/٠٢١. (وحيداً) كان الوليد يسمى وحيد قريش لشرفه ورياسته وغناه فهو تهكم به، وقيل: وحيداً بلا مال ولا ولد، فأنعمت عليه بهما ففيه تبكيت له.

<sup>(</sup>ممدوداً:) كثيراً ممتدأ من الزروع والضروع.

<sup>(</sup>شهوداً:) يحضرون معه المشاهد والمحافل، قيل: كانوا عشرة وقيل: ثلاثة عشر اسلم بعضهم. (ومهدت له تمهيداً): أي بسطت له الجاه العريض، والرئاسة في قومه.

<sup>(</sup>كلا:) كلمة رجر وردع وقطع لرجانه ولمعه.

<sup>(</sup>صعوداً:) عذاباً شاقاً.

<sup>(</sup>فقتل كيف قدر): تعجيب من تقديره الفاسد، ومقالته الشنعاء، وهو تهكم بهم وبإعجابهم بتقديره، واستعظامهم لقوله، تقول العرب: قاتله الله ما اشجعه، وأخزاه ما اشعره، وغرضهم الإشعار بانه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد، ويدعو عليه حاسده بذلك. (عيس:) قطب مجهه.

<sup>(</sup>بسر:) أي زاد وجهه عبوساً وتقطيباً.

<sup>(</sup>لواحة للبشر:) تلفح الجلد لفحاً شديداً فتدعه أسود من السواد.

<sup>(</sup>عليها تسعة عشر:) يعني من الملائكة الأشداء، يجوز أن يراد حقيقة العدد، وأن يراد التكثير،

(٤) وكانوا يسمونه مذمماً بدل محمداً احتقاراً له.

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مُلِيَّةً

(الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً، وإنا محمد)(١).

### واما الإيذاء الجسدي

(١) سأل عروة بن الزبير عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال: اخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله عليه.

قال: بينما رسول الله عَيَّلَة يصلي بفناء الكعبة إذ اقبل عقبة بن أبي مُعيط فأخذ بمنكب رسول الله عَيَّلَة ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبوبكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله عَيِّلَة وهو يتلوقول الله تعالى: ﴿ اتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ﴾ (٢).

(٢) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:

(بينما رسول الله مَوَّالِكُ قائم يُصلى عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟

أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجيء به، ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟

فانبعث أشقاهم

فلما سجد رسول الله مُنْ فَقَالُهُ وضعه بين كتفيه، وثبت النبي مَنْ ساجداً.

فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك.

فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها - وهي جويرية - فأقبلت

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب ما جاء في اسماء النبي ﷺ ۱۲۹۹/۳ – ۱۲۹۹ (۱) اخرجه ۱۳۰۰ (۲۳۵۰/۳).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر آية ٢٨. والقصة أخرجها البغاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب ما لقى النبى على والعصابة وأصحابه رضوان الله عليهم من المشركين ٢/١٤٠٠ (ح/٢٦٤٣).

تسعى، وثبت النبي عَلِيَّة حتى القته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم.

فلما قضى رسول الله مَنْ الصلاة. قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش (١).

وقد حاولوا قتله وما قدروا.

(٣) قال أبوجهل مرة لقريش:

هل يعفّر<sup>(٢)</sup> محمد وجهه بين أظهركم؟

فقيل: نعم.

فقال: واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب.

فأتى رسول الله سلطة وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبت. قال فما فجئهم (٢) منه إلا وهو ينكص (٤) على عقبيه ويتقي بيديه.

قال فقيل له: مالك؟!

فقال لهم: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة.

فقال رسول الله عَلِيَّةً لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً (°).

(٤) وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر، فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الأخرى.

لو قد رأينا محمداً قمنا إليه قيام واحد، فلم نفارقه حتى نقتله.

- (۱) ورد عند البخاري ومسلم أنه (عقبة بن أبي معيمًا)، انظر صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ما لقي النبي عليه من أذى المشركين ١٣٩٩/٣ (ح/٣٦٤١)، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي عليه من أذى المشركين والمنافقين ١٤١٨/٢ (ح/١٧٩٤).
  - (٢) أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب.
    - (۳) بغتهم.
    - (٤) أي رجع يمشي على ورائه.
- (°) اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين واحكامهم باب قوله (إن الإنسان ليطغي) \$12 °/4 (ح/٧٧٧).

فأقبلت فاطمة تبكى حتى دخلت على أبيها.

فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك.

قال: يا بنية أدنى وضوءاً، فتوضاً، ثم دخل عليهم المسجد، فلما راوه قالوا هذا هو، فخفضوا ابصارهم، وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه ابصارهم، ولم يقم منهم رجل، فأقبل رسول الله عَيْنَ حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، وقال: شاهت الوجوه. قال: فما أصابت رجلاً منهم حصاة إلا قد قتل يوم بدر كافراً(١).

لقد أجمل النبي عَلِيلًا ما لقيه من أذى قريش بقوله:

(لقد أخفت في الله عز وجل وما يُضاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد اتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال)(٢).

## \* إيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

ويتنوع ذلك ويتعدد على مدى الزمن وطول الطريق فلعلُّ نماذج من ذلك تبين المراد وتحقق المقصود. فمن ذلك:-

#### \* الابداء الجسدي

- وكان من ذلك ما حدث لبلال رضي الله عنه فعندما علم أمية بن خلف بإسلامه عذبه وإذاه. ولم يستسلم بلال رضى الله عنه وهانت عليه نفسه في الله، فكانوا يخرجونه ويطوفون به شعاب مكة على حرِّ الصحراء، ويضعون الصخر على صدره، وهو يردد: أحد، أحد، أحد (٢). ثم اشتراه أبويكر رضى الله عنه وأعتقه<sup>(٤)</sup>.
- (١) أخرجه أحمد في المستد ٢٠٣/١ والمستدرك ١٥٧/٢. وقال هذا حديث صحيح الإستاد وام يخرجاه، ووافقه الذهبي،
  - (٢) أخرجه أحمد ٢/١٨٦ والترمذي ٤/٥٤٥ (ح/٢٧٤٢) وقال هذا حديث حسن غريب.
    - (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٠٤/١ بإسناد حسن.
- (٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المحابة، باب مناقب بلال ١٢٧١/٢ · ( TO E E / - )

- وما حدث لزنيرة رضى الله عنها فقد ذهب بصرها وهي تأبى إلا الإسلام فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت: كذا؟ والله ما هو كذلك، فرد الله عليها بصرها (١).

#### \* القتل والتصفية

- وهذه الأسرة الياسرية: عمار بن ياسر، وأبوه ياسر، وأمه سمية بنت خباط مولاة أبي حذيفة بن المغيرة، وكان ياسر حليفاً له فزوجه سمية، فولدت له عماراً، فاعتقه، وكان بنومخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، ويلبسونهم دروع الحديد المصماة بالنار، فما وهنوا ولا استكانوا، وكان يمر بهم رسول الله عليه وهم يعذبون، فما يملك لهم إلا أن يحثهم على الثبات والصبر، فيقول: (صبراً أل ياسر فإن موعدكم الجنة)(٢).

ولما اشتكى له عمار قائلاً: يا رسول الله بلغ منا العذاب كل مبلغ، فقال له: (اصبر أبا اليقظان، اللهم لا تعذب من آل ياسر أحداً بالنار). ومر أبوجهل اللعين بسمية، وهي تعذب في الله، فطعنها بصرية في ملمس العفة منها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام! (٢) ثم لم يلبث أبوه أن توفي تحت وطأة العذاب!!.

ويطول العذاب بعمار حتى كان لا يدري ما يقول، فيظهر كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويجيء عمار - وهو يبكي - إلى رسول الله مالك فقال له (ما وراءك)؟ قال: شرّيا رسول الله: نلتُ منك، وذكرت الهتهم بخير قال: (كيف وجدت قلبك)؟ قال: (مطمئناً بالإيمان)، فجعل النبي مَنْ مُنْ يمسىح عينيه بيده، ويقول له: (إن عادوا لك فعدٌ لهم بما قلت)!!

ولهج بعض الناس بأن عماراً كفر، ولكن رسول الله سَلِيَّ الذي لا ينطق

<sup>(</sup>١) السير والمغازي لابن إسحاق ١٩١ من مرسل عروة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٨/٣ وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاء، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستد ١/٤٠٤ من مرسل مجاهد، وانظر الاصابة ٤٣٤/٤.

عن الهوى صدع بالحق فقال: (كلا إن عماراً ملى، إيماناً من مفرق راسه إلى اخمص قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه)!!.(١)

ثم ينزل الوحي بشهادة السماء على صدق إيمان عمار.

قال تعالى: ﴿ من كفر بألله من بعد إيهانه إلا من أكْرِهُ وقلبه مطبئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ (٢).

فكانت الآية إعذاراً لهؤلاء المعذبين في الله بأن لا حرج عليهم إن جاروا الكفار بطرف اللسان، ما دام القلب عامراً بالإيمان، ورخصة يترخص بها من خاف على نفسه الهلاك.

- ومن المعذبين فى الله عامر بن فُهَيْرة (٣) اسلم قديماً، وصحب النبي عليه والصديق فى الهجرة يخدمهما، وشبهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة شهيداً.

#### \* أخذ المال ومصادرته

- ولما أراد صهيب رضي الله عنه أن يهاجر قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك، فقال لهم: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم، قال: فإني جعلت لكم مالي، فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: (ريح صهيب، ريح صهيب)(٤).

وروى الإمام البيهقي بسنده قصة هجرة صهيب على نحو آخر قال: قال صهيب: خرج رسول الله مهله وخرج معه أبوبكر، وكنت قد هممت معه بالخروج، فصدني فتيان من قريش، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، فقالوا: قد

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٤/٩٥٤، وانظر تعليق الألباني على فقه السيرة للغزالي ص/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل آية ١٠٦،

<sup>(</sup>٢) بضم الغاء وفتح الهاء وإسكان الياء، وهي أمه. انظر الإصابة ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٢/٩٥/٠.

شغله الله عنكم ببطنه - ولم أكن شاكياً -(١)، فناموا فخرجت منهم يعني متسللاً، فلحقني أناس بعدما سرت يريدون ليردوني، فقلت لهم: إن أعطيتكم أواقيًّ من ذهب تخلوا سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة فقلت: احفروا تحت أسكفة (١) الباب، فإن بها أواقي، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين، وخرجت حتى قدمت على رسول الله مَالِيَّ بقباء قبل أن يتحول عنها فلما راني قال: (يا أبا يحيى ربح البيع)، فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام (١).

- وما حدث لخباب رضي الله عنه فقد كان يعمل حداداً، فعمل للعاص بن وائل سيفاً، فاجتمع له عنده مال، فذهب يتقاضاه.

فقال العاص: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد.

فردً عليه خباب: حتى تموت ثم تبعث.

فقال العاص ساخراً بأنه سيقضيه يوم القيامة من ماله (٤). فنزلت الآية ﴿ افرايت الذي كغر بآياتنا وقال لآوتين مالاً وولدا ﴾ (٥).

#### \* تفريق شمل الأسرة الواحدة

وكان ذلك ما حدث لآل أبي سلمة رضوان الله عليهم

قالت أم سلمة رضي الله عنها «لما أجمع أبوسلمة الضروج إلى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟

<sup>(</sup>١) يعني أنه تعمد ذلك، ولم يكن به مرض كي يقلت منهم.

<sup>(</sup>٢) عتبة الباب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٠٠ وصححه، واقره الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك ٢/٥٧٢ (ح/٢٠٥٠) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين، باب سؤال اليهود عن الروح ٢١٠٥/٢ (ح/٢٧٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم آية (٧٧).

قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه.

قالت: وغضب عند ذلك بنو عبدالأسد رهط أبي سلمة، قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا.

قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبدالأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبوسلمة إلى المدينة.

قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني.

قالت: فكنت آخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريباً منها. حتى مرّبي رجل من بني عمي - أحد بني المغيرة - فرأى ما بي، فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟

قالت: فقالوا: الحقى بزوجك إن شئت.

قالت: وردّ بنو عبد الأسد إلىّ عند ذلك ابني.

قالت: فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد المدينة.. القصنة»(١).

## \* عروض مغرية واساليب احتواء

وقد بذلت الجاهلية عروضاً مغرية، ومارست أساليب احتواء لرسالة محمد عَيِّكِة. والمتأمل لتلك العروض يرى أنها بدأت بمحاولة التخلص من صاحب الرسالة، وانتهت بمحاولة احتوائه. ومن ذلك:-

## \* عرض قريش على أبي طالب المبادلة بعمارة بن الوليد

إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله عَيَالَة وتسليمه لأحد، وإجماعه لفراقهم في ذلك، وعداوتهم، مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد، أنهد (٢) فتى في قريش، وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره، واتخذه ولداً فهو لك، وأسلم إلينا أبن أخيك هذا، الذي قد خالف دينك، ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ابن هشام ٢/٩/١ - ٤٧٠. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أشد وأقوى،

أحلامهم، فنقتله!!

فقال أبوطالب: والله لبئس ما تسومونني!! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟! هذا والله لن يكون أبداً.

فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصىي: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا!!

فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة الناس على، فاصنع ما بدا لك(١).

وكانوا قبل عرضهم هذا الأحمق عليه قد جاؤوا إليه وكلموه عن محمد عَلِيْكِ. \* وقد لجأت قريش إلى مفاوضة أبي طالب عم الرسول عَلِيْكُ ليكفه عن دعوته.

قال عقيل بن أبي طالب وهو شاهد عيان مشارك في الحدث «جاءت قريش إلى أبي طالب، فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل، انطلق فائتني بمحمد عليه فانطلقت إليه فاستخرجته من كبسي - بيت صغير - فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فجعل يطلب الفيء يمشي فيه من شدة الحر، فلما أتاهم قال أبوطالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن أذاهم. فحلق رسول الله عني ببصره إلى السماء فقال: (أترون هذه الشمس؟) قالوا: نعم. قال: (فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة).

فقال أبوطالب: والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا<sup>(٢)</sup>.

وقد اشتد الضغط على الرسول مُتَالِمُ واتباعه بعد فشل هذه المفاوضيات.

ثم قام ابوطالب حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون بالمسلمين، في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله مالله

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ١/٢٢٦ - ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٧/٧٥، وذكره الألبائي في السلسلة الصحيحة ١٤٧/١ وحسنه.

والقيام دونه، فاجتمعوا إليه، وقاموا معه، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب عم النبي عَلَيْكُ (١).

#### \* الإغراء بدل الإيذاء

ورأت قريش وقد عزّ عليها أن لا يكف النبي وَالله عما يقول بالإيذاء والفتنة والسعي إلى عمه أبي طالب، بل والإيذان بالحرب والمنابذة – أن تلجأ إلى سياسة الملاينة، والإغراء بالمال، أو الجاه، أو الملك والسلطان ظناً منهم أنه ربما يغريه بريق هذه العروض.

روى ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة – وكان سيداً حليماً – قال ذات يوم، وهو جالس في نادي قريش ورسول الله عليه جالس وحده في المسجد الحرام: يا معشر قريش الا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها، ويكف عنا؟

قالوا: بلى يا أبا الوليد.

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله سَلَّهُ

فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من البسطة (٢) في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفّهت به أحلامهم، وعبت به الهتهم ودينهم، وكفّرت من مضى من أبائهم، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.

فقال رسول الله مَيْكُ (قل يا أبا الوليد أسمع).

قال: يا ابن آخي إن كنت تريد بما جنت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً (<sup>7)</sup> تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام 1/277 - 270، البداية والنهاية 7/70 - 70، وانظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة (1/7.7 - 7.7).

<sup>(</sup>٢) الخِيار والوسط،

<sup>(</sup>٣) الرُّنيِّ كفني التابع من الجن.

حتى نبرنك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه.

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله عَيْد بستمع منه.

قال: (أقد فرغت يا أبا الوليد؟).

قال: نعم.

قال: (فاسمع مني).

قال: أفعل.

فقال: ﴿ حَمْ، تَنزِيلُ مِن الرحَمِن الرحَيْمَ، كَتَابُ فَصَلَتُ آيَاتُهُ قَرَّءَانَا عَرِبِياً لَقَوْمُ يَعْلَمُ فِي مَا يَسْمِعُونَ، وَقَالُوا قَلُومُ يَعْلَمُ لَا يَسْمِعُونَ، وَقَالُوا قَلُوبِنَا فَي أَكْنَةُ مِمَا تَدْعُونَا إلَيْهُ وَفِي أَذَانِنَا وَقَرُ وَمِن بِينِنَا وَبِينَكُ حَجَابُ فَاعِمُلُ إنّهَا عَامِلُونَ، قُلُ إنْهَا أَنَا بَشْرُ مُثلُكُمْ يُوحِي الْبِيُّ أَنْهَا إلْمُكُمْ إلَّهُ وَاحْدُ فَاسْتَقْيَمُوا إلَيْهُ وَاسْتَغْفُرُوهُ وَوِيلُ لَلْمِشْرِكِينَ.....الآيات ﴾ (١).

ومضى رسول الله عَلَيْكُ يقرؤها، فلما سمعها عتبة أنصت إليها، والقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله عَلَيْكُ إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: (قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك)!!

وفي رواية للبيهقي، أن رسول الله عَيِّكُ لما بلغ قوله تعالى: ﴿ فَإِن اعرضُوا فَقُلُ انْذُرتَكُم صَاعِقَة مَثُلُ صَاعِقَة عَادٍ وَثَمُود... ﴾.

أمسك عتبة بفيه، وناشده الله والرحم أن يكف عنه!!

ولا عجب فقد استولى على نفس عتبة ما سمعه من هذا الكلام الفصيح البليغ، حتى استند على يديه واستغرق في التأمل، وهو العربي الأصيل، وحتى خيل إليه حين يسمع هذا الإنذار أن العذاب واقع به وبهم. كيف لا والذي ينطق به محمد الصادق الأمين عليه.

#### \* ما اشار به عتبة على قريش

وعندما سمع عتبة ما سمع قام ورجع إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ايات ۱ – ۱۳.

نحلف بالله لقد جاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي ذهب به (١)، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: وراثي أني سمعت قولاً – والله – ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني، واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ، فإن تصبه العرب فقد كُفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزّه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزّه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!! قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم.

وقد ظنوا إثماً وزوراً، فما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طالب ملك، ولا راغباً في مال، ولا ناشداً جاهاً ولا سلطاناً، وإنما هو نبي يُوحى إليه من ربه، ومبلغ رسالة، ومنشىء أمة، ومنقذ البشرية من التردي في هوة سحيقة، وصانع تاريخ، ومؤصل حضارة، إنها لشهادة حقة، لأنها من عدو لم يؤمن بالقرآن، وإنما أمن بسلطان اللغة والبيان(٢).

## 

ورد بأسانيد مختلفة عن موسى بن عقبة، وعن ابن إسحاق، وعن غيرهما أن كفار قريش أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله عَيْنَهُ، وكلموا في ذلك بني هاشم وبني المطلب، ولكنهم أبوا تسليمه عَيْنَهُ إليهم.

فلما عجزت قريش عن قتله على أجمعوا على منابذته ومنابذة من معه من المسلمين ومن يحميه من بني هاشم وبني المطلب، فكتبوا بذلك كتاباً تعاقدوا فيه على ألا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يدعوا سبباً من اسباب الرزق يصل إليهم، ولا يقبلوا منهم صلحاً ، ولا تأخذهم بهم رأفة، حتى يُسلَّم بنو المطلب رسول الله على اليهم للقتل، وعلقوا الكتاب في جوف الكعبة.

<sup>(</sup>۱) هذا من بديع الكلام الدال على علم بالنفس البشرية، وظهور ما يكون بالنفس على قسمات الوجه. السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٢٠٦/١.

رم. المرب المرب المرب المرب على المرب الم

<sup>(</sup>٣) مفازي عروة/١١٤ - ١١٦ بتحقيق الأعظمي، وهو موقوف على عروة.

فجهد النبي عَلَيْكُ والمسلمون جهداً شديداً في هذه الأعوام الثلاثة واشتد عليهم البلاء، وفي الصحيح أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبط وورق الشجر، وذكر السهيلي أنهم كانوا إذا قدمت العير مكة، يأتي أحد أصحاب رسول الله عَلَيْكُ إلى السوق ليشتري شيئاً من الطعام يقتاته لأهله، فيقوم أبولهب فيقول: يا معشر التجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئاً معكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافاً، حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يعللهم به.

فلما كان على رأس ثلاث سنين من بدء هذا الحصار، تلاوم قوم من بني قصي، فأجمعوا أمرهم على نقض ما تعاهدوا عليه، وأرسل الله على صحيفتهم التي كتب فيها نص المعاهدة الأرضة، فأتت على معظم ما فيها من ميثاق وعهد، ولم يسلم من ذلك إلا الكلمات التي فيها ذكر الله عزوجل.

وقد أخبر بذلك رسول الله عَيَّكُ عمه أبا طالب، فقال له أبوطالب: أربك أخبرك بذلك؟ قال: نعم، فمضى في عصابة من قومه إلى قريش، فطلب منهم أن يؤتوه بالصحيفة موهما إياهم أنه نازل عند شروطهم فجاءوا بها وهى مطوية، فقال أبوطالب: إن ابن أخي قد أخبرني، ولم يكذبني قط، أن الله تعالى قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرضة فأتت على كل ما كان فيها من جور وقطيعة رحم، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا وارجعوا عن سوء رأيكم، فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند أخرنا، وإن كان الذي يقول باطلاً دفعنا إليكم صاحبنا ففعلتم به ما تشاؤون، فقالوا: قد رضينا بالذي تقول. فقتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق عَيْلَةُ فقالوا: هذا سحر ابن أخيك!.. وزادهم ذلك بغياً وعدواناً.

ثم إن خمسة من رؤساء المشركين من قريش، مشوا في نقض الصحيفة وإنهاء هذا الحصار وهم: هشام بن عمرو بن الحارث، وزهير بن أمية، والمطعم ابن عدي، وأبوالبختري بن هشام، وزمعة بن الأسود.

وكان أول من سعى إلى نقضها بصريح الدعوة زهير بن أمية، أقبل على الناس عند الكعبة فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام، ونلبس الثياب وبنو هاشم

والمطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم؟... والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.

ثم قال بقية الخمسة نصواً من هذا الكلام. ثم قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقها، ثم انطلق هؤلاء الخمسة، ومعهم جماعة، إلى بني هاشم وبني المطلب ومن معهم من المسلمين فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم.

#### \* عام الحزن

## فقدان الحماية الخارجية للنبى سالله

وذلك بموت أبي طالب عمه الذي كان يحميه ويرد عنه كيد قريش، وذلك في السنة العاشرة من بعثة النبي مَنْ (۱).

روى البخاري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي سَلِيَّةً وعنده أبرجهل.

فقال: (أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله).

وفى رواية (اشهد لك بها عند الله).

فقال أبوجهل وعبدالله بن أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبدالمطلب، فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبدالمطلب.

فقال النبي مَلِيَّ (الستغفرنُ لك ما لم أنَّهُ عنك).

فأنزل الله: ﴿ إِنْكَ لَا تَمُدَي مِن أَحِبِتَ وَلَكِنَ اللَّهِ يَمُدَي مِن يَشَاءً ﴾(Y).

#### \* فقدان المعونة والرعاية الداخلية

لقد ماتت في نفس العام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه أم أولاده، ومعينته في طريقه، ومخففة الامه<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ١/٤٥ (ح/٢٤) وانظر فتح الباري ١٩٤/٠.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص أية ١٥، أما القصة فاخرجها البخاري في صحيحه كتاب مناقب الانصار، باب قصة أبي طالب ١٤٠٩/٣ (ح/٣٦٧) وسلم ١/٤٥ (ح/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخْرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي على عائشة ١٤١٥/٢ (٣) (٣/٨٣).

قالت له خولة بنت حكيم رضي الله عنها يا رسول الله كأني أراك قد دخلتك خُلة (١)، قال: (أجل، كانت أم العيال ، وربة البيت)(٢).

وكانت إقامتها معه خمساً وعشرين سنة على الصحيح، وقد أفنى زهرة الشياب معها.

«وقد يظن بعض الناس ويحسبون أن سبب تسمية الرسول عَيَّالَةً لهذا العام عام الحزن إنما هو مجرد فقده عَيِّلَةً لعمه أبي طالب وزوجته خديجة بنت خويلد، وربما استساغوا إقامة علائم الحزن والحداد على موتاهم مدة طويلة من الزمن مستدلين بهذا. والواقع أن هذا خطأ في الفهم والتقدير.

فالنبي على الم يحزن على فراق عمه وفراق زوجه ذلك الحزن الشديد، ولم يطلق على تلك السنة، عام الحزن، لمجرد أنه فقد بعض أقاربه فاستوحش لفقدهم. بل سبب ذلك ما أعقب وفاتهما من انغلاق معظم أبواب الدعوة الإسلامية في وجهه، فقد كانت حماية عمه له تترك مجالات كثيرة للدعوة وسبلاً مختلفة للتوجيه والإرشاد والتعليم.. وكان يرى في ذلك بعض النجاح في العمل الذي أمره به ربه.

أما بعد وفاته، فقد سدُّت في وجهه تلك المجالات. فمهما حاول وجد صدأ وعدواناً. وحيثما ذهب وجد السبل مغلقة في وجهه. فيعود بدعوته كما ذهب بها، لم يسمعها أحد ولم يؤمن بها أحد. بل الكل ما بين مستهزى، ومعتد، ومتهكم به. فيحزنه أن يعود وهو لم يأت من الوظيفة التي كلفه الله بها بنتيجة، فمن أجله سمى ذلك العام عام الحزن.

بل لقد كان حزنه على أن لا يؤمن الناس بالحق الذي جاء به، شيئاً غالباً على نفسه، في أكثر الأحيان، ومن أجل تخفيف هذا الحزن عليه كانت تنزل الآيات مواسية له ومسلية، ومذكّرة إياه بأنه ليس مكلفاً بأكثر من التبليغ، فلا داعي إلى أن يذهب نفسه عليهم حسرات إذا لم يستجيبوا ولم يؤمنوا. استمع

<sup>(</sup>١) حاجة وحزن بسبب الغراغ الذي تركته خديجة رضى الله عنها بموتها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ٢٢٥/٧ بلفظ فيه عرض خولة رضي الله عنها على النبي علم أن يتزوج، وقال أخرجه أحمد والطبرائي بإسناد صحيح.

مثلاً إلى هذه الآيات:

وقد نعلم إنه لَيَحْزُنُكَ الذي يقولون، فإنهم لا يكذّبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجمدون، ولقد كُذُبتُ رسل من قبلك فصبروا على سا كُذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا سبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كَبُرُ عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الرض أو سُلَماً في السماء فتاتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فل تكونن من الجاهلين في (۱), (۲).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام أية ٢٣ – ٣٥.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة د. البوطي ١٣٥ - ١٣٦.

- أولاً: يستخدم الداعية الوسائل والأساليب ذات الكفاءة لتوصيل كلمة الحق إلى أكبر عدد من الناس، حتى يتمكن من جمعهم، وإيصال كلمته إليهم فتكون عملية التبليغ في تمامها وكمالها.
- ثانياً: يُدرك المؤمن أن الإسلام هو دين الوحدانية لا إله إلا الله في كل شان، وأن رسالته بعيدة عن كل إطار قومي أو شعوبي أو عنصري، بل هي رسالة التوحيد والتوجه إلى الله وحده لا شريك له في ربوبيته أو الوهيته أو أسمائه وصفاته.
- ثالثاً: يمارس المسلم تعرية الباطل والكفر بفضح أفكاره، وبيان فساد معتقداته، وكشف أساليبه وطرائقه ليحذرها الناس ويرشدوا إلى الإسلام، دين الفطرة الذي خُلق الناس عليه.
- رابعاً: يربي المؤمن الداعية من استجاب لدعوته على الإيمان، وحب الله تعالى ورسوله على الإسلام بالغالي والرخيص في هذه الحياة.
- خامساً: يعلم المؤمن أن طبيعة الحياة هو الصراع بين الحق والباطل إذ يقف الباطل وأهله أمام الحق وأهله بما أوتي من قوة وما حصل من وسائل ومدد، يحاول هزيمة الحق والقضاء على أهله، وهي سنة الله والعاقبة للمتقين.
- سادساً: يظهر من ثبات المؤمنين على عقيدتهم ودينهم وقد نزل الأذى بهم أنهم صادقون، قد سمت أرواحهم في معارج القرب من الله، وعلت نفوسهم عن الدنيا وأهوائها وشهواتها.
- سابعاً: تمارس الجاهلية حصار أهل الحق وأهله والتضييق عليهم في أرزاقهم وعدم إتاحة القرصة لهم في الحياة الكريمة.
- ثامناً: يستفيد الداعية من الظروف المحيطة به لحمايته وحماية الدعوة التي

يحملها، ويحاول أن يسخر كل إمكاناته الذاتية والمحيطة به في سبيل إيصال دعوته إلى الناس، فقد يحمي الدعوة من لا يؤمن بها.

تاسعاً: يُرغم المؤمن سلطان البطن والجوع لسلطان العقيدة والإيمان.

فقد حاولت الجاهلية استخدام سلطان الجوع على المسلمين ومؤيديهم، ولكنهم صبروا وتحملوا واجتازوا أقسى أنواع الفتنة بثبات وإيمان.

عاشراً: تبذل الجاهلية وسائل الإغراء والاحتواء وتتنازل عن بعض دنياها وحطامها في محاولة إغواء أصحاب الدعوات وحملة المبادىء كي يتنازلوا عن هويتهم، ويتساهلوا في مقاومتها، فلعل تصميمهم يضعف، أو مبادئهم تُقهر أمام إغرائها.

# الإبعاد عن ميدان الصراع

#### \* الابعاد عن ميدان الصراع، والبحث عن موقع آخر

لقد ضاقت مكة على من فيها من المؤمنين فكان لابد من بحث عن مكان يأوي إليه المؤمنون ويبتعدون عن ميدان الصراع بعد أن نزل بهم ما نزل من الأذى.

فكان اختيار النبي عَيِّكُ الحبشة مكاناً لهجرتهم.

#### \* الهجرة الأولى إلى الحبشة

قالت أم سلمة رضي الله عنها «لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله عَيْنَة وَ وَدَي أصلب من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله عَيْنَة لا يستطيع دفع ذلك عنهم.

وكان رسول الله على منعة من قومه وعمه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه رضوان الله عليهم فقال لهم رسول الله على (إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه).

فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمنا على ديننا، ولم نخش منه ظلماً»(١).

#### \* الهجرة الثانية إلى الحبشة

بلغ من كان بالحبشة من المسلمين أن أهل مكة قد أسلموا، فقدم بعضهم وعاد إلى مكة بناء على هذا الخبر، إلا أنهم لم يجدوا الخبر صحيحاً، فرجعوا إلى الحبشة، وخرج معهم غيرهم، ولعلّ عود تهم شجعت غيرهم على الهجرة معهم حيث أن البلاء قد اشتد، والفتنة قد عظمت، وتواثبت القبائل على من أسلم فيهم فأذوهم.

\* فخرج في رجب من السنة الخامسة من البعثة النبوية اثنان وثمانون رجلاً، وثمانية عشرة امرأة (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن هشام ٢١٤/١ وسنده حسن، وانظر فتح الباري ١٨٩/٧.

<sup>(</sup>۲) نتع الباري ۱۸۹/۸ – ۱۹۰.

#### \* موقف قريش العدائي

لقد اهتز المجتمع المكي بخروج هذا العدد منه، ورأوا أن عملية الإبعاد عن ميدان الصراع هو تثبيت لما يدعو إليه محمد عليه وأن سلامة أصحابه في الحبشة وامتلاكهم لحريتهم سيمكنهم مستقبلاً من بناء ذواتهم، ونشر رسالتهم، حيث أن خطرهم سيعظم، والتعاطف معهم سيكبر، فكان لابد من إعادتهم تحت السيطرة، فلعلهم يرتدعون ويتركون دين محمد عليه ..

لقد أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبدالله بن ربيعة يحملان الهدايا إلى النجاشي وبطارقته، فقابلا النجاشي فقالا له: أيها الملك، إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينك، جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد لجاوا إلى بلادك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم، آباؤهم وعمامهم، وقومهم لتردهم عليهم، فإنهم أعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه.

فقال بطارقته - وقد تسلّموا الهدايا مسبقاً واثرّت فيهم - صدقا آيها الملك، قومهم أعلم بهم، فأسلمهم إليهما.

فغضب النجاشي ثم قال: لا، لعَمْر الله، لا أردهم حتى أدعوهم فأكلمهم فأنظر في أمرهم! قوم لجأوا إلى بلادي، واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ماجاوروني.

#### \* المسلمون في مجلس النجاشي

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله مَلَيْتُهُ فلما جامعم رسوله قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟

قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا مُنْ الله عَلَمْ كَانْناً في ذلك ما هو كائن.

واتفقوا أن يكون المتحدث عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فلما جاؤوا وقد استدعى النجاشي اساقفته، فنشروا كتبهم حوله. سالهم:

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم، ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين احد من هذه الملل؟

فقام جعفر رضى الله عنه فقال:

أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيى، الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. لا نحل شيئاً ولا نحرمه.

فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان، وأصرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، وعدد أمور الإسلام، فصدقناه، وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده، فلم نشرك به شيئاً، وحرّمنا ما حرّم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فاعتدى علينا قومنا، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث.

فلما قسهرونا وظلمونا، وصالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك.

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟

قال له جعفر: نعم.

فقال له النجاشي: فاقرأه عليًّ.

فقرا عليه صدراً من سورة مريم.

فبكى النجاشي حتى اخضلت (١) لحيته، وبكى اساتفته حتى اخضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم.

<sup>(</sup>١) ابتلت بالدموع من كثرتها.

ثم قال النجاشي: إنَّ هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة  $\binom{(1)}{0}$  واحدة. انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما، ولا يُكادون  $\binom{(Y)}{0}$ .

#### \* محاولة الإيقاع بين المسلمين والنجاشي

فلما خرج عمرو بن العاص وعبدالله بن ربيعة. قال عمرو بن العاص والله لآتينه غداً عنهم بما استأصل به خضراءهم (٢).

فقال له عبدالله بن ربيعة: لا تفعل فإن لهم ارحاماً وإن كانوا خالفونا.

قال عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد.

ثم غدا عليه من الغد، فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً.

فأرسل إليهم ليسالهم عما يقولون فيه.

فلما جاء رسول النجاشي إليهم، قال بعضهم لبعض، ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سالكم عنه؟

قالوا: نقول - والله - ما قال الله، وما جاء نسا به نبينا عَلَيْكُ كائناً في ذلك ما هو كائن!!.

فلما دخلوا عليه، قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟.

فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء نا به نبينا عَيْنَا هُو عبدالله ورسوله وروحه كلمته القاها إلى مريم العذراء البتول.

فضرب النجاشي بيده إلى الأرض، فأخذ منهم عوداً، ثم قال: والله ما عدا(٤) عيسى بن مريم ما قلت هذا العود.

فتناخرت<sup>(ه)</sup> بطارقته حوله حين قال ما قال.

فقال: وإن نخرتم والله.

<sup>(</sup>١) المشكاة الكوة غير النافذة، وهي محل المصابيح غالباً، والمعنى أن القرآن والإنجيل من مصدر واحد وهو الوحي.

<sup>(</sup>٢) أي لا يكيدهم أحد ولا يعتدي عليهم.

<sup>(</sup>٣) شُجرتهم التي تفرعوا عنها، أي أتى بامر يهلكهم.

<sup>(</sup>٤) ما جارز.

<sup>(</sup>٥) اظهروا عدم الرضا.

ثم قال: اذهبوا فانتم سيوم (١) بارضي، من سبكم غرم - ثلاثاً - . ما احب أن لي دبراً (٢) من ذهب واني اذيت رجلاً منكم، ردُّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. فخرجا من عنده مقهورين، مذمومين مدحورين(٣).

(٢) الدبر بلسان المبشة: الجبل.

<sup>(</sup>١) السبيم: الأمنون، وهي كلمة حبشية، وروي بفتح السين. النهاية ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ١/٣٧٧ - ٣٨٠ والسيرة النبوية ابن هشام ١/ ٢٨٩ - ٢٩٢، وروى القصة بإسناد حسن إلى أم سلمة رضي الله عنها. وقد ورد أن قرامة سورة مريم تمت في اللقاء الثاني، وهو الانسب.

#### الدروس والعبر

- أولاً: يبتعد المؤمنون عن أماكن ومواقع الفتنة إذا لم يقدروا على مواجهتها إلى غيرها من الأرض، فإن أرض الله واسعة. يجد فيها المؤمن السعة والفرج.
- ثانياً: يُشير الداعية على إخوانه بالإنتقال إلى موقع أفضل يحفظ عليهم معتقدهم، ويصون حياتهم إذا رأى أن الصراع قد يقضي عليهم وعلى دعوتهم.
- ثالثاً: يطلب المؤمن العدل، ويبحث عن الحرية حيث تتوفر تكافؤ الفرص من خلالها. فهى مطلب إنساني يتفق مع إنسانية الإنسان، وتتحقق الذاتية للفرد والجماعة في ظلالها فيسعد الإنسان بها وتستقيم حياته.
- رابعاً: يجب فضح الجاهلية، وبيان سسوتها، وكشف مخططاتها في هدم الأديان والأخلاق، مع بيان الهبوط الأخلاقي والسلوكي والاعتقادي في ظلالها.
- خامساً: يبين المؤمن تصوره الاعتقادي ويفخر بذلك ويعتز به، لأن مصدره من الله، فهو الحق الذي يجب الإيمان به والرجوع إليه، ولا ينهزم أو يتخفى فهو لا يخشى أحداً إلا الله.
- سادساً: تفرض الفطرة السليمة موقفاً سليماً فقد يتعاطف أصحاب هذه الفطر وإن كانوا كفاراً مع الحق، فيندفعون إلى فعل خير أو اتخاذ موقف يُفيد الدعاة والدعوة.

## \* خروج النبي عَلِينَ إلى الطائف

خرج عليه إلى الطائف بعد اشتداد الأذى به، وفقدانه النصرة والحماية بعد موت عمه أبي طالب(١).

عن عائشة رضي الله عنها أنها سالت النبي عَلَيْكَ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟

فقال: (لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة - أي عقبة الطائف - إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي)(٢).

وتفاصيل ذلك رواه أصحاب السير(٣) فقالوا:

خرج عليه إلى الطائف في شوال من السنة العاشرة من البعثة النبوية ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فقدم على ثلاثة من أشراف القوم وهم: عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو بن عمير، وكانوا سادة ثقيف فجلس إليهم، وكلمهم بما جاء له من نصرته على الإسلام، والقيام معه على من خالفه من قومه.

- فقال أحدهم هو يمرط<sup>(٤)</sup> ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك.
  - وقال الثاني: أما وجد الله أحداً غيرك يرسله.
- وأما الثالث: وكان أعقل منهما، فقال: والله لا أكلمك أبداً، لئن كنت رسول الله لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك، ولئن كنت تكذب على الله، ما ينبغي أن أكلمك.

فقام رسول الله عليه من عندهم، وقد يئس من مناصرتهم له.

وقال لهم (إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني) كراهة أن يبلغ قومه عنه مجيئه لهم، فيزدادوا إيذاءً له والصحابه.

(١) أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، انظر الفتح الرياني ٢٤٣/٢٠.

(٢) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال احدكم أمين ١١٨٠/٣ (ح/١٥٠) واخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي عليه من اذى المشركين ١٤٢٠/٣ (ح/١٧٩٠).

(٣) السيرة النبوية - ابن مشام - ١/٩١٩ - ٤٢٢ باسناد صحيح مرسل.

(٤) أي يسرق، وكانوا يستعظمون الاعتداء على الكعبة،

وكان القوم لئاماً فلم يفعلوا، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون رجليه بالحجارة، حتى دُميت عقباه. (١) أ.هـ.

وهام على وجهه، فلم يستفق إلا بقرن الثعالب<sup>(٢)</sup>.

قال عَلَيْكُ (فرفعت راسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله عزوجل قد سمع قول قومك لك، وماردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم.

قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال قد بعثني ربك إليك لتأمرنى بأمرك، فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين (٢).

فقال له رسول الله عَلَيْكُ : بل أرجو أن يضرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)(٤).

وقد ورد أنهم بعد رميهم له بالحجارة الجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما من زعماء مكة لهما ذلك الحائط في الطائف(°).

وجلس في ظل شجرة عنب، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفها، الطائف. فلما اطمأن في جلوسه، قال: (اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قرة إلا بك)(١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - لابن هشام - ٢/٧٠ - ٧٢، والمسند لأحمد ٤/٣٣٥، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) قرن الثعالب: قرن المنازل، ميقات أهل نجد.

<sup>(</sup>٣) الأخشبان: جبلان عظيمان بمكة.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج الحديث عند البخاري. ٣/١١٨٠ (ح/٥٩٩) وعند مسلم ٣٠/١٤٢ (ح/٥٩٩).

<sup>(°)</sup> عادة أهل مكة إلى اليوم أن لهم دوراً وبساتين في الطائف يطلبون طيب ارضها، ونسيم هوائها، وخاصة في اشهر الصيف من كل عام.

<sup>(</sup>٦) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٣٥ – في سنده ابن استاق وهو مدلس ثقة: وبقية رجاله ثقات، وقد عنعن ابن اسحاق – فالقصة ضعيفة.

## \* النبي عَلِيلَةً وعداس

عندما رأه ابنا ربيعة على هذه الحال تحركت فيهما عاطفة القبيلة والوطن والدار، فأمرا غلاماً لهما نصرانياً يقال له عداس<sup>(١)</sup>.

فقالا له: اذهب بقطف من العنب إلى ذلك الرجل.

فلما قدمه إليه.

مدّ النبي عَلِيُّ يده إليه، وقال بسم الله؟!

فتعجب عداس وقال:

إنك تقول كلاماً لا يقوله أهل هذه البلاد، فقال له النبي عَلَيْكُ ومن أي البلاد أنت يا عداس؟

قال عداس: من نينوى.

فقال له النبي مَنْ أَلِي الله أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟

قال عداس: وما أدراك بيونس بن متى؟

قال النبي مُنْلِكُ هو أخي أنا نبي وهو نبي.

فأخذ عداس يقبل رأس النبي عَلِيلَة ويديه ورجليه.

فقال أحد أبناء ربيعة للآخر لقد أفسد محمد عليك غلامك.

فلما رجع إليهما عداس سألاه.

فقال: لا يوجد على وجه الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبى.

فقالا له: لا يصدنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه (٢).

وفى الطريق وهو راجع إلى مكة بعث الله إليه نفراً من الجن<sup>(٢)</sup> استمعوا إلى القرآن، فآمنوا به، وقد ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن.

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/٢٦٤ - ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٧٠/٧ - ٧٧ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الصيلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح ١/٢٣١ (ح/٤٤٩).

فقال تمالى ﴿وَإِذْ صَرَفُنا إِلَيْكَ نَغُراً مِنَ الْجَنَ يَسَتَمِعُونَ الْقَرَآنَ فَلَمَا حَضْرُوهُ قَالُوا انصَتُوا فَلَمَا قُضُي وَلُوا إِلَى قومَمُم مَنَذْرِينَ، قَالُوا يَا قومَنا إِنَا سَمِعْنا كِتَاباً أَنْزَلُ مِن بَعْدَ مُوسِى مُصَدَقاً لَمَا بِينَ يَحْيَهُ يَهْدِي إِلَى الْدِقَ وَإِلَى طَرِيقَ مُسْتَقْيَمَ، يَا قَوْمُنا أَجِيبُوا دَاعِي الله و آهنُوا به يَغْفُر لَكُم مِن وَلِي اللهِ وَأَهْنُوا بِه يَغْفُر لَكُم مِن دُنُوبِكُمْ وَيُجْرِكُمْ مِن عَذَابِ الْيَمْ ﴾ (١).

وقال تعالى ﴿قُلُ أَوْمِي إِلَيُّ أَنَهُ اسْتَمِعَ نَغُرُ مِنَ الْجِنْ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قَرْ آناً عَجِباً، يَهُدِي إِلَى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ (٢).

وقد ارسل النبي مَنْ إلى المطعم بن عدي ليجيره في دخوله إلى مكة فاجابه إلى ذلك، فدخل إلى مكة في جواره.

لذا قال النبي عَبِّكُ يوم بدر عندما رأى الأسرى ( لو كان المطعم بن عدى حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له )(٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف آيات ٢٩ – ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ايات ١ - ١٥.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجُه الْبِخَارَى في صحيحه، كتاب الخمس، باب ما منَّ النبي ﷺ ١١٤٣/٣ (٦٩٧٠).

- \* الدروس والعبر
- أولاً: يسمى المؤمن جاهداً في البحث عن مكان ياوي إليه الدعاة إلى الله وتُطبق فيه الشريعة، وتُبنى فيه الدولة.
- ثانياً: يتحمل المؤمن في سبيل دعوته الأذى والاضطهاد، ويصبر على ذلك فلا يملّ ولا يكل عن ممارسة دعوته، والتبشير بالهداية الربانية التي أكرمه الله بها.
- ثالثاً: يعتمد الباطل في مواجهته للحق على ضعاف العقول، ومهزوذي الشخصية والمنتفعين به من السفهاء والمغفلين، فيشجعهم على إيذاء دعاة الحق ومعارضتهم والوقوف أمام دعوتهم.
- رابعاً: يمارس الداعية الدعوة في كل وقت وحين، لأنها غايته وهدفه الذي يسعى إليه، ومهما كانت الحال صعبة فلأن يهدي الله به رجلاً واحداً خير له من حمر النعم.
- خامساً: يلجأ المؤمن إلى ربه يدعوه ويستنصره ويطلب عونه على مشقات الطريق، وعوائق الأعداء فهو حسبه يتوكل عليه ويرجوه، وكفى بالله حسبياً.
- سادساً: يعلم الداعية بأن فضل الله عظيم، فإذا أعرض البشر عن قبول الدعوة ونيل الخير الذي يجلبه لهم، سهل الله للدعوة من يأخذها من غيرهم.
- وإذا كانت رحلة الطائف لم تأت بثمار مع البشر القصودين بها فإنها قد آتت ثمارها مع نفر من الجن وهم مخاطبون بالرسالة كالإنس –. قال تعالى ﴿وها خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ﴾(١).

١) سبرة الذاريات آية ٥٦.

# الإسراء والمعراج

#### \* الإسراء والمعراج

أسري بالنبي عَلِيكُ وعُرج به بعد رحلة الطائف تثبياً له وإكراماً لمقامه الكريم.

قال تعالى ﴿ سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من الهسجد الحرام إلى الهسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنُريَّهُ من آياتنا إنه هو السميع البصيح ﴾(١).

وقال تمالى ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى، عند سدرة المنتمَّى، عندمًا جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغَّى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ (٢).

وقد وردت قصة الإسراء والمعراج مفصلة في السنة أوردها برواية الإمام مسلم رحمه الله لها<sup>(٣)</sup>.

عن أنس بن مالك: أن رسول الله عَلَيْكُ قال (أتيت بالبراق) وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه – قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس أن قال: فربطته بالحلقة أن التي يربط بها الانبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة (٧)، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من

(١) سورة الإسراء آية ١.

(٢) سورة النجم آيات ١٣ – ١٨. (٣) انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الإسراء والمعراج ١/١٤٥ – ١٤٦ – ١٤٧ (ح/١٦٢). والتعليقات للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله.

(٤) (أتيت بالبراق) قال أهل اللغة: البراق اسم الدابة التي ركبها على الإسراء.

(°) (بيت المقدس): قال أبو علي الفارسي: لا يخلوا إما أن يكون مصدراً أو مكاناً. فإن كان مصدراً كان كقل مصدراً كان كقوله تعالى: (إليه مرجعكم) وتحوه من المصادر، وإن كان مكاناً فمعناه بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة، أو بيت مكان الطهارة. وتطهيره إخلاؤه من الاصنام وإبعاده منها.

(٦) (فريطته بالحلقة): قال صاحب التحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس.

(٧) (اخترت الفطرة): فسروا الغطرة هنا بالإسلام والاستقامة. ومعناه، والله أعلم، اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لكونه سهلاً طيباً سائغاً للشاربين، سليم العاقبة.
 وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجالبة لانواع من الشر في الحال والمآل.

أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بآدم. فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما. فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد عليه قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بإدريس. فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ﴿ ورفعناه هكانا عليا ﴾ (١).

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا. فإذا أنا بهارون عليه السلام. فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه: ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء السابعة. فاستفتح جبريل. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد مُلِيلًا قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام، مسئداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون عليه السلام، مسئداً ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى (٢). وإذا ورقها كآذان

(١) سورة مريم آية ٥٧.

<sup>(</sup>٢) (إلى السدرة المنتهى): هكذا وقع في الأصول، السدرة بالألف واللام. وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى. قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم: سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله وحكي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنها سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى.

الفيلة. وإذا ثمرها كالقلال<sup>(۱)</sup>. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إليّ ما أوحى، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام. فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك. فاسأله التخفيف. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يارب! خفف على أمتي. فحط عنى فحمساً. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد: إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة. لكل صلاة عشر. فذلك خمسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها لم تكتب يوم وليلة. لكل صلاة عشر. فذلك خمسون صلاة. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً. فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً. فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله عينه فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه).

## \* عودة النبي مُلِينة إلى مكة

عن شداد بن أوس رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج (.... ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، وقد أضلوا بعيراً لهم، قد جمعه فلان، فسلمت عليهم. فقال بعضهم، هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة)(٢).

#### \* المواقف تجاه الإسراء

## اولاً: موقف قريش

لما أصبح النبي مَنْ الله جلس إليه أبوجهل وساله مستهزئاً: وهل من شيء؟ فأخبره النبي مَنْ الله بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعتند خشية أن يكتم ذلك أمام الناس، واكتفى بقوله: «أرأيت إن دعوت قومك إليك، أتحدثهم بما

<sup>(</sup>١) (كالقلال) جمع قلَّة. والقلة جرة كبيرة تسع قريتين أو أكثر.

<sup>(</sup>٢) الدلائل للبيهتي ٢/٥٥٥ - ٢٥٧ وقال هذا إسناد صحيح.

حدثتني؟»، فقال رسول الله عَيْنَهُ (نعم)، فأسرع إلى قومه، فدعاهم، فجاؤوا إليه، وطلب منه أبوجهل أن يحدثهم فحدثهم، فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم. فرفعه الله له، فأخذ يصفه لهم، وهو ينظر إليه، فقالوا: «أما النعت فقد والله أصاب»(١).

وكان مبعث استغرابهم أنهم يذهبون إلى بيت المقدس ويعودون في شهرين، فكيف يذهب ويعود في ليلة واحدة (٢).

## ثانياً: موقف حديثي العهد بالإسلام

بعض من أسلم ولم يتمكن الإسلام من قلبه ارتد عن دينه<sup>(٣)</sup>.

### ثالثاً: موقف أبى بكر رضى الله عنه

أما أبوبكر فعندما أخبر بالخبر، صدقه دون تردد، قائلاً: «والله لئن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه». ثم أقبل على النبي عُيِّكُ يساله عن وصفه، وكلما ذكر شيئاً قال: صدقت، أشهد إنك رسول الله.... فقال النبي عَيِّكُ (وانت يا أبا بكر الصديق) فيومئذ سماه الصديق).

#### وكان الإسراء بالجسد والروح

قال ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي عليه وروحه بعد البعث، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، كتاب التفسير ١٧٤٣/٤ (ح/٢٥٣) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح بن مريم ١/١٥١ (ح/٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية – ابن مشام – ١٢ م٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٣ -- ٦٣ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢/٣ - ٦٣ وقال صحيح ووافقه الدُّهبي.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٩٧/٧.

## \* الدروس والعبر $^{(1)}$

اولاً: ترتبط قضية المسجد الاقصى بالمسجد الحرام والكعبة، فهما في فهم المسلم شيء واحد، والدفاع عنهما مقدس عند المسلمين جميعاً.

ثانياً: تصعد روح المسلم من خلال الصلاة كل يوم خمس مرات.

وذلك إشارة إلى السمو الذي يرتفع به المسلم عن الدنيا ومتطلباتها. فهو منفرد عن غيره من البشر بعلو المكانة وسمو الهدف وارتفاع المثل التي يتعامل بها.

ثالثاً: تزيد الأحداث المؤمن صلابة بإيمانه، وتترسخ لديه ثوابت التصديق بالله ورسوله عَلِيَّة فلا يهتز ولا يُغيَّر، بل هو على يقين من صدق رسول الله عَلِيَّة وصدق ما جاء به.

رابعاً: يؤمن المؤمن بالملكوت الأعلى وبعالم الغيب، وقدرة الله تعالى. ويتطلع إلى مرضاة الله تعالى التي ينال بها الجنة ويبتعد بها عن غضب الله والنار.

خامساً: ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس، ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، هي أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي واسقطوا أحكام الله، حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد، على الرغم من أنها ظلت فيهم زماناً طولاً، ومن ثم كان مجىء الرسالة إلى محمد عليه انتقالاً بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة. ومن بلد إلى بلد. ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل، وهو انتقال في احترام للإيمان الذي درج قديماً في رحابه (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية -- دروس وعبر -- للدكتور السباعي رحمه الله بتصرف.

<sup>(</sup>Y) فقه السيرة – محمد الغزالي رحمه الله – ١٣٧.

## غربض الرسواء صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائلء

## \* عرض الرسول عُلِيَّةُ نفسه على القبائل

حرص النبي عين على توفير مقر ومكان للدعوة فكان يعرض نفسه على القبائل لعلها تقبله وتاويه، وكانت مكة مأوى يقصده الناس تعظيماً للبيت الحرام في الحج والعمرة، فكانت فرصته لأن يلتقي بالناس ويحدثهم عن دعوته ويطلب منهم أن يؤوه وينصروه - كما كانت مناسبات الأسواق وأماكن اللقاءات تعطي نفس الفرصة للدعوة - ويصطحب معه أبا بكر رضي الله عنه لعرفته بأنساب الناس وقبائلهم وكان يقول عينه لهم:

(هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كالم ربي)(١).

ويقول مخاطباً القبائل:

(يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا به وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله، ما بعثني به)(٢).

وقد التقى النبي عَيِّلِهُ بأصناف القبائل، وكانت مواقفهم كالتالى:

١ - قوم أبوا دعوته، ولم يقبلوها - كندة -

٢ - قوم ردوا عليه رداً قبيحاً - بنو حنيفة - وهم قوم مسيلمة الكذاب.

٣ - قوم طمعوا في الملك من بعده - بنو عامر بن صعصعة .

وكان من أمرهم أنهم قالوا على لسان رجل منهم يُدعى بحيرة بن فراس «والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب... أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟» قال: (الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء)، قال: «أفنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب السنة 0/7 - 2778، وابن ماجه في المقدمة ب1/7 ح1/7 (ح1/7) وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب فضائل القرآن، باب (1/2) 1/2 (1/2) 1/2 (1/2) وقال هذا حديث غريب صحيح...

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٦/٢٠ والفتح الرياني ٢١٦/٢٠ - وقال وسنده جيد.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية – ابن هشام – ٢ /٧٦.

٤ - وقوم تعللوا بأن رسالة محمد مَنْ محمد مَنْ على مما يكرهها ملوك فارس وهم جيرانهم
 من جهة الشرق وهم

ربيعة وبنو شيبان الذين كان فيهم وعلى رأسهم: مفروق بن عمرو وهاني، ابن قبيصة والمثنى بن حارثة، وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث لحين أخذ مشورة من وراءهم من قومهم، وفي هذا قال المثنى: «وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى، لا نحدث حدثاً ونؤوي محدثاً، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا، فقال رسول الله عليه (وما أساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نسائهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟) فقال النعمان بن شريك: «اللهم! نعم».

فتلا رسول الله عَيِّكُ ﴿ ... إنا ارسلناك شاهداً و مبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً عنيراً ﴾ وقد سرن رسول الله عَيْكُ من أخلاقهم(١).

وقوم أجلوا الإجابة حتى يشاوروا قومهم. وهم أهل اليمن - همدان أتاه رجل من همدان، فقال له النبي عَيْلَةً من أنت؟

فقال الرجل: من همدان.

قال: فهل عند قومك من منعة؟

قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه، فأتى رسول الله عَلَيْكُ .

فقال: اتيهم فأخبرهم، ثم اتيك من عام قابل.

قال: نعم.

فانطلق، وجاء وفد الأنصار في رجب (٢) فسيقوهم في الإستجابة للرسول مُنْكِد.

٦ - وقوم قبلوا واستجابوا - وهم الأنصار -

لقد أراد الله لأهل المدينة الخير فساقهم إليه وساقه إليهم.

<sup>(</sup>١) ابن حبان في السيرة ٩٣ - ١٠١. وانظر السيرة النبوية من مصادرها ٢٤٣. والآية من سورة الأحزاب ٤٥ - ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسئد ٢٩٠/٣، والترمذي ١٨٤/٥، وهو صحيح.

وقد تهيأت نفوسهم لذلك الخير لأسباب:

#### الأول: يوم بعاث

وهو يوم تقاتل فيه الأوس والخزرج، وقتل فيه من أكابرهم الكثير.

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«كان يوم بعاث يوماً قدّمه الله لرسوله عَيَّكَ فقدم رسول الله عَيَّكَ وقد افترق ملؤهم، وقتلت سرواتهم، وجرحوا، فقدمه الله لرسوله عَيِّكُ في دخولهم في الإسلام»(١).

فقد أرادوا أن يحلوا اشكالاتهم باختيار سلطة تفك منازعاتهم، وتجمع اراءهم، وتوحد صفوفهم، وقد اتفقوا أن يجعلوا عبدالله بن أبي بن سلول ملكاً عليهم، إلا أن الإسلام دخل فيهم فأخر ذلك عن ابن أبي.

- لقد قالوا لرسول الله عليه عند لقياهم به «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك».

ثم انصرفوا، ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل.

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله عَيَّكُ ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله عَيْكُ (٢).

## الثاني: وجود اليهود في المدينة

وهم أهل كتاب وعلم، فكان إذا وقع بين أهل المدينة وبين اليهود نفرة أو قتل. قال لهم اليهود: «إن نبياً مبعوثاً الآن قد أطلً زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم».

فلما دعا رسول الله عَيْكُ من لقيه من أهل المدينة إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقالوا: «تعلمون والله أنه للنبي الذي توعدكم به اليهود، فلا

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصار، ١٣٧٧/٢ (ح/٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية – ابن هشام – ١٨١/٢ – ١٨٢.

يسبقنكم إليه». فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام(١).

- وكان من أمر الأنصار مع النبي عَيَّا عندما لقيهم عند عقبة منى.

قال لهم رسول الله عَلَيْكُ مِن أنتم؟

قالوا: نفر من الخزرج.

قال: أمن موالي يهود؟

قالوا: نعم.

قال: أفلا تجلسون أكلمكم.

قالوا: بلي.

فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عزوجل، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن<sup>(٢)</sup> فأمنوا ورجعوا إلى ديارهم مبشرين بالإسلام، ناقلين خروج النبى عَيِّهُ ومعلنين به.

وفي أثناء مرور النبي عَلَيْكُ على تلك القبائل في منازلهم في منى وغيرها كان عمه أبولهب يمشى خلفه.

فعن ربيعة بن عباد الدولي قال:

رأيت رسول الله عَلَيْكُ بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عزوجل، ووراءه رجل أحول تتقد وجنتاه وهو يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم.

قلت من هو؟ قالوا: هذا أبولهب(٢).

#### \* بيعة العقبة الأولى

وقد قدم في الموسم الثاني لذلك اللقاء السابق مجموعة من الأنصار اثنا عشر رجلاً بعضهم ممن لقي النبي عَنْكُ اللقاء الأول.

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال:

(كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا أثني عشر رجلاً، فبايعنا رسول الله عَنِيلة بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض علينا الصرب. على أن لا نشرك

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن هشام - ١/٨٨ - ٨٠.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢/٣٧- ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/٤٩١، والحاكم في المستدرك ١٥/١ وصححه واقره الذهبي.

بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً، فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه)(١).

وعاد الأنصار بعد البيعة الأولى وقد أرسل معهم عَيِّلَة مصعب بن عمير ليقرئهم القرآن، ويعلمهم أحكام الإسلام، ويفقههم في دين الله تعالى<sup>(٢)</sup>. ونزل مصعب المدينة ودعا إلى الله فأسلم خلق كثير على يده.

ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.

#### \* بيعة العقبة الثانية

وفي موسم الحج من العام الثالث عشر للبعثة النبوية قدم مكة لأداء مناسك الحج مجموعة من أهل المدينة مسلمهم وكافرهم (٢).

قال جابر بن عبدالله الأنصاري رضى الله عنه فقلنا:

حتى متى نترك رسول الله عَيْقَة يُطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل إليه منا سبعون رجلاً<sup>(3)</sup>.

وقد اتصل هؤلاء بالنبي مَنْ الله واعدوه على اللقاء.

روى الصحابي كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد المايعين في العقبة الثانية.

قال: «خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا... ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله مَنْ العقبة من أوسط أيام التشريق... وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا.. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله مَنْ تسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، ونحن ثلاثة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى، كتاب مناقب الانصار ١٤١٣/٣ (ح/٣٦٧ - ٣١٨٠) ومسلم، كتاب الحدود باب الحدود كفارات ١٣٣٣/ (ح/١٧٠٩).

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية – ابن هشام – ۲/۸۸.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند - الفتح الرياني ٢٠٠/٢٠ وإسناده صحيح.

وسبعون رجلاً، ومعنا امرأتان من نسائنا: نُسيبة بنت كعب...، وأسماء بنت عمرو.. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله عَلَيْهُ حتى جاءنا ومعه العباس ابن عبدالمطلب - وهو يومئذ على دين قومه - إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب فبين أن الرسول عَلِيْهُ في منعة من قومه بني هاشم ولكنه يريد الهجرة إلى المدينة ولذلك فإن العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له وإلا فليدعوه. فطلب الأنصار أن يتكلم رسول الله عَيِّهُ فيأخذ لنفسه ولربه ما يحب من الشروط.

(فتكلم رسول الله عَيِّكَ فتلا القرآن، ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم).

فاخذ البراء بن معرور رضى الله عنه بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أهل الحرب، وأهل الحلقة، ورثناها كابراً عن كابر، فقاطعه أبوالهيثم بن التيهان متسائلاً: يارسول الله إن بيننا وبين القوم حبالاً وإنا قاطعوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟

فتبسم رسول الله عَلَيْكُ ثم قال: ( بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم ).

ثم قال: ( أخرجوا إليُّ منكم أثنى عشر نقيباً ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم أثنى عشر نقيباً، تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس ).

وقد طلب الرسول عليه الانصراف إلى رحالهم، وقد سمعوا الشيطان يصرخ منذراً قريشا، فقال العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا.

فقال رسول الله عَلِي ( لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم ).

فرجعوا إلى رحالهم، وفي الصباح جامهم جمع من كبار قريش يسالونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي سيالينهم ودعوتهم له للهجرة، فحلف المشركون من الخزرج والأوس بأنهم لم يفعلوا والمسلمون ينظرون إلى بعضهم!(١).

<sup>(</sup>١) آخرجه أحمد في المسند ٢٠/٧، وقال ابن حجر في فتح الباري ٢٢١/٧ صححه ابن حبان. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٤/٢ - ٦٧٥ وقال صحيح، ووافقه الذهبي.

#### \* الدروس والعبر

- اولاً: يذهب الداعية إلى أماكن تجمع الناس يبلغهم دعوة الله، فيستفيد من تلك المواسم بعرض ما لديه من الخير، ولا يقصر ذلك على من حوله فقط.
- ثانياً: لا يياس الداعية من إعراض الناس عنه، فلابد من الصبر والتحمل ومعاودة خطابهم مرة بعد مرة. فالجهل عدو فتاك بأهله، ولابد من مواجهته والوقوف قصاده.
- ثالثاً: يُهى، الله للداعية والدعوة انصاراً يؤمنون بفكرته ويحمونه ويساعدونه على حمل الأمانة، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب.
- رابعاً: يتعامل المؤمن ضمن تصور أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. لذا فإنه يرتفع بنفسه وذاته عن تراب الأرض، ووحل الطريق.
- خامساً: يبدل الله الضعف قوة، والقلة كثرة، فلا يستقل الداعية جهداً ولا عدداً، فقد يكون لذلك شأن كبير في انتشار الدعوة وبلوغها غاياتها في الصياة بنصرها على الشر وأعوانه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الجهود، وينمي الثمرة.
- سادساً: يشمل الإسلام الحياة فكراً وتصوراً وممارسة فهو شامل في التعامل والزمان والمكان، لا يصلح له إلا من أحاطه من جميع جوانبه، وقد وأدركه من جميع جهاته. وهو التميز الخاص بالإسلام لشموليته للحياة والإنسان.
- سابعاً: تحتاج الدعوة إلى الإسلام إلى العلم به ومعرفته حتى يتم بناء النفس على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله عليها، ويدركون أثر الإسلام عليها.
- ثامناً: يمارس الداعية الدعوة بالأسلوب الحسن والرفق بالمدعوين، ومخاطبتهم بما يدركون دون تعنيف أو تجريح.

- تاسعاً: يرتبط الخطاب الدعوي بالأمن الدعوي للدعاة فلابد من حمايتهم، إذ لا انفصام بين الدعوة والداعية، فإذا وجد الدعاة الحماية والحرية والنصرة انطلقت الدعوة في تحقيق مراد الله في أرضه وعباده.
- عاشراً: يكتم المؤمن أمره ويخفيه عن الأعداء المتربصين بالإسلام، فلا يطلعهم على أمره وأمر دعوته، بل يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان.
- الحادى عشر: يتعلم المؤمن كيف ينجز أعمال الدعوة في وقت البلاء والإيذاء من اختيار للمكان والوقت واتخاذ السكينة والحذر والالتزام بالموعد.
- الثاني عشر: يسكت المؤمن ويصمت في المواقع التي لا يترتب عليها إظهار فكره وتصوره، بل تتعلق بنوع من أنواع حركته، بل يترك غيره يُجيب على بعض المواقف المحرجة.
- الثالث عشير: يُمارس المسلم الداعية أقصى درجات التنظيم والإدارة في تسيير أمور الدعوة فيرتب الجند والقادة، ويبايع على نصرة الحق والدفاع عنه.
- الرابع عشر: تظهر علامات الشجاعة على المسلم في مواقف العطاء لهذه الدعوة لأنها حق واقف تجاه الباطل، والحق يحتاج إلى تضحية وفداء ونصرة.
- الضامس عشر: يوحي شياطين الجن لشياطين الإنس من أوليائهم بما يعارضون به الإسلام من قول أو عمل، ويتعاونون في منع الخير عن الناس.

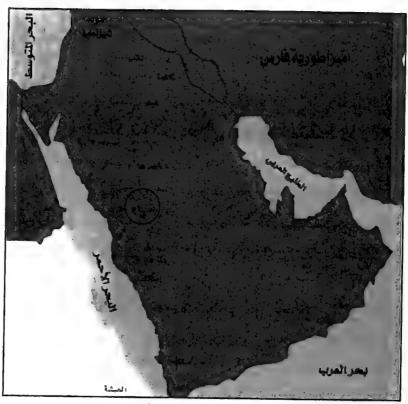

خارطة تقريبية للمواقع

# المجرة إلى المحينة



General Organization Of the Alexandra Library (GOAL)

Sibilathera Ollexandrina

# هجرة المسلمين إلى المدينة

# \* إعلام النبي سي الله أصحابه بموطن الهجرة

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قال النبي عُلِيَّة للمسلمين بمكة (إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين) وهما الحرتان، فهاجر من هاجر إلى المدينة، ورجع عامة من هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة(١).

#### \* خروج الصحابة

كان خروج الصحابة رضوان الله عليهم سراً من مكة إلى المدينة خوفاً من أذى قريش أو منعها لهم.

فعن عائشة رضى الله عنها عندما سئلت عن الهجرة قالت كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله عَيْنَ مخافة أن يفتن عليه (٢).

وقد لقى المسلمون صعاباً في هجرتهم، وقد مرّ ذكر بعض ذلك مما حدث لأم سلمة رضي الله عنها ولصهيب الرومي رضي الله عنه<sup>(٣)</sup>.

وكان مقصدهم وجه الله تعالى وإعلاء كلمته، كما قال خباب بن الأرت رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله عَيْدُ نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله(٤)

وقد اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين(٥) وأثروهم على أنفسهم فنالوا من الثناء العظيم الذي خلّد ذكرهم على مر الدهور وتتالي الأجيال، إذ ذكر الله مأثرتهم في قرآن يتلوه الناس: ﴿ وَالدِّينَ نَبُّوءُ وُ الدَّارِ وَالْإِيمَانِ مَن قبلهم يُحبون من مَاجِر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي عَلَيْهُ واصحابه إلى المدينة ١٤١٧/٣ - ١٤١٨ (٦/٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بالمضع السابق ١٤١٦/٣ (٦/٧٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر موضوع التحدي والمواجهة لجاهلية مكة - تقدم --.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي والله ١٤١٥/٢

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبي عَلَيْكُ ٢/٢٢٩ (ح/٢٧١٣).

ويُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَةً و من يُوقَ شُحُ نفسه، فأولئك هم المفلحون ﴾ (١).

وقد أثنى رسول الله مَيْكُ على الأنصار ثناء عظيماً فقال: (لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار)<sup>(٢)</sup> و(لو سلكت الأنصار وادياً وشعبهم)<sup>(٣)</sup>.

# هجرة النبي عَلِيلًا إلى المدينة

#### \* الإذن بالهجرة

اذن الله تعالى للنبي عَلِيَّةً بالهجرة إلى المدينة

قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله عَيَّا متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها.

فقال أبويكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله عَيْنَا فاستأذن فأذن له، فدخل، فقال النبي عَيْنَا لابي عَيْنَا لابي عَيْنَا لابي عَيْنَا لابي بكر: أخرج من عندك.

فقال أبوبكر: إنما هو أهلك<sup>(٤)</sup> بأبي أنت يا رسول الله.

قال: فإني قد أذن لي في الخروج.

فقال أبوبكر: الصحبة بأبي أنت يارسول الله.

قال رسول الله عَيْنَةُ نعم.

قال أبوبكر: فخذ - بأبي أنت يا رسول الله - إحدى راحلتي هاتين.

قال رسول الله عَيْنَا بِالنَّمِنِ.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى، كتاب مناقب الأنصبار، باب قول النبي مَالِكُ لولا الهجرة ٣/١٣٧٧ (ح/١٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخْرجه البخارى، كتاب مناقب الانصار، باب مناقب الانصار ١٣٧٧/٣ (ح/٧٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) يريد زوجته عائشة رضى الله عنها.

قالت عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاز، ووضعنا لهم سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، فربطت به على فم الجراب. وبذلك سميت ذات النطاقين(١).

#### \* مؤتمر دار الندوة

عقد زعماء قريش لقاءً في دار الندوة يتشاورون فيه حول محمد عَلِيَّةً ومنعه من الهجرة إلى المدينة المنورة.

وقد ورد أن إبليس جاء في صورة شيخ نجدي(Y) أعلمهم أنه سمع بخبرهم فأراد أن يحضر مشورتهم(Y) وقد ذكر الله تدبيرهم ومكرهم.

وقد تبادلوا الأراء حول كيفية التخلص من النبي عَلَيْكُ كما ورد ذكر ذلك في الآية، واتفقوا على رأي أبي جهل الذي حاز على موافقة الشيطان وهو: أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً نسيباً وسيطاً فيهم، ويعطى كل واحد منهم سيفاً صارماً، فيضربون جميعاً بأسيافهم محمداً عَلَيْكُ ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فيرضوا بالدية (٥).

- \* تدبير الهجرة وأخذ الاحتياطات
  - \* عدم النوم في الفراش
- أمر النبي سَلِّكُ علياً رضي الله عنه أن ينام في فراشه في ليلة الهجرة

<sup>(</sup>۱) تقدم قبله من حديث عائشة، وانظر صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي عليه ١٤٢٢/٢ (ح/٣٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي في الروض ٢٢٩/٢ أنه ادعى نفسه من أهل نجد لأن أهل تهامة هواهم مع النبي عليه . واسناد القصمة حسن انظر تاريخ الطبري ٢٧٠/٣ – ٢٧٢ والسيرة النبوية – ابن هشام – ٢٧٢ – ١٣٦/ – ١٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - لابن هشام - ١٣٦/٢ - ١٣٩، وانظر تاريخ الطبري ٢٧٠/٣ - ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية - لابن هشام -٢/١٣٦ - ١٣٩.

للتمويه على المشركين(١).

وخرج عَيِّكُ من بين أيديهم وقد ذرَّ على رؤوسهم التراب<sup>(٢)</sup> ولم يدركوا إلا عندما قام على في الصباح.

#### \* ترتيبات الاختباء

- خرجا ليلاً إلى الجهة الجنوبية من مكة إلى غار ثور، علماً بأن طريق المدينة · شمال مكة (٣).
  - البقاء في غار ثور ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عنهما<sup>(٤)</sup>.
  - أمر أبوبكر ابنه عبدالله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار فيأتيهما في الليل إلى الغار ثم يرجع إلى مكة ليلاً فيصبح فيها<sup>(٥)</sup>.
  - أمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمسى ليطعما من ألبانها، ويزيل بها آثار عبدالله بن أبي بكر<sup>(١)</sup>.

#### \* ترتيبات الطريق

- استأجرا دليلاً ماهراً عارفاً بمسالك الطرق ليدلهما على طريق المدينة المنورة وهو عبدالله بن أريقط وكان مشركاً، واستكتماه الخبر، وواعداه بعد ثلاث إلى غار ثور، ودفعا إليه بالراحلتين(٧).
- أمر أبوبكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤٨٣/١، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٤ وقال هذا حديث صحيح الإسناد وام يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٤٨٣/١ بسند مرسل حسن.

<sup>(</sup>٣) تقدم من حديث عائشة قبله بقليل.

<sup>(</sup>عُ) الفرجة احمد في المسند ١/٨٤٨، والمسنف ٥/٨٩، وقال ابن حجر في الفتح ٢٣٦/٧ سنده

<sup>(</sup>ه) اغرجه البخارى، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ ٢/١٤١٧ (ح/٣٦٩٢ - ٣٦٩٢).

<sup>(ً</sup>۲) المندر السابق.

<sup>(</sup>٧) المندر السابق،

<sup>(</sup>٨) المندر السابق

#### \* رد الودائع

وكان من مهمات علي رضي الله عنه في مكة أن يرد ودائع قريش التي كانت تستودعها لدى رسول الله علية فهو الصادق الأمين(١).

### \* وداع الحنين

لقد مر معنا أن ورقة بن نوفل أخبر النبي عَيِّكُ وقت نزول الوحي عليه أن قومه سيخرجوه من مكة، وها هي لحظة الخروج من موطنه، ومن الأرض التي عاش عليها، وتربى بين جنباتها، وها هو حنين الوداع أو وداع الحنين يبثه عَيْنَهُ.

يقول عَيِّكُ وهو ينظر إلى مكة وقت خروجه منها، (والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أنى أخرجت منك لما خرجت)(٢).

#### \* هياج قريش في البحث

لقد فشلت خطة قريش في قتل محمد عَيِّكُ وشعرت بالهوان لذا فقد أصابها الهياج فاتخذت مجموعة من التدابير:

أولاً: بحثت قريش في كل مكان حول مكة عن محمد عَلَيْكَةُ وأبي بكر رضي الله عنه حتى وصلت إلى غار ثور، فقال أبوبكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا.

فقال له النبي سَيِّكُ (ماظنك باثنين الله ثالثهما) (٢) فحفظهما الله، فلم ترهما قريش، وعادت خائبة منكسرة، قال تعالى ﴿ إِلَّا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا نحزن إن الله سعنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السُعُلَى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) مسند احمد ٤٨٣/١، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/٢ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٧/٣ وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، بأب هجرة النبي عَلِيُّكُ ٢/١٤٢٧ (ح/٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٤) سورة التربة آية ٤٠.

ثانياً: جعلت جُعلاً - مائتي ناقة - لمن جاء بمحمد عَلَيْكُ وصاحبه أحياءً أم امواتاً، ونشرت ذلك بين القبائل، وخاصة تلك التي على الطريق بين مكة والمدينة، وقصة سراقة دليل على هذا الأمر(١).

#### \* قصة سراقة

عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: جامنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله عليه دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره قال: فبينما أنا جالس في نادي قومي إذا أقبل رجل مناحتى وقف علينا فقال: والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا علي أنها إني لأراهم محمداً وأصحابه. فأومات إليه بعيني أن اسكت، ثم قلت: إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم، قال: لعله، ثم سكت.

قال: ثم مكثت قليلاً ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي، فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداحي التي استقسم بها (٢)، ثم انطلقت فلبست لأمتي، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره: لا يضره.

قال: وقد كنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ المائة الناقة.

قال: فركبت على أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه.

قال فقلت: ما هذا!!؟

قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمتُ بها، فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. قال: فأبيت إلا أن أتبعه.

قال: قركبت في أثره، فبينا فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه.

قال فقلت: ما هذا!!؟

قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها، فخرج السهم الذي أكره: لا يضره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي سَلِيَّة ٢٠٠٧٣ (ح/٣٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) أعواد متساوية عليها علامات كأخرج لا تخرج، المعل لا تفعل لليخرجها فإذا خرج منها واحد فعل ما فيه.

قال: فأبيت إلا أن أتبعه، فركبت في أثره، فلما بدأ لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض، وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار.

قال: فعرفت حين رأيت أنه قد منع مني، وأنه ظاهر.

قال: فناديت القوم، فقلت: أنا سراقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه.

قال: فقال رسول الله مَنْ الله مَنْ لابي بكر: قل له وما تبتغي منا؟ فقال لي ذلك أبويكر.

قال قلت: تكتب لي كتاباً يكون آية بيني وبينك.

قال: اكتب له يا أبا بكر.

فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة أو في خزفة، ثم القاه إليّ، فأخذته فجعلته في كنانتي، ثم رجعت فسكت، فلم أذكر شيئاً مما كان. ثم حكى خبر لقائه برسول الله عَيْنَا بعد فتح مكة وإسلامه (١).

وقد ذكر سراقة في رواية صحيحة أنه اقترب من الاثنين حتى سمع قراءة رسول الله عَلَيْكُ وهو لا يلتفت، وأبويكر يكثر الالتفات، كما ذكر أنه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئاً، وأن وصيته كانت: أخف عنا(٢).

وتذكر رواية صحيحة أنه صار آخر النهار مسلمة للنبي سَلِيَّة بعد أن كان جاهداً عليه أوله، وأن الرسول سَلِيَّة هو الذي دعا عليه فصرعه الفرس<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي عَلَيْهُ ٢٠/١٤٢ (ح/٣٦٩). وأخرجه مسلم، كتاب الأشرية، باب جواز شرب اللبن ١٥٩٢/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مجرة النبي على ٢٠/٢ (٢) (ح. ٢٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظره بموضعه قبله ولمي ١٤٢٣/٢ (ح/٣٦٩٩) عند البخاري.

# \* وفي خيمة أم معبد معجزة

ثم مر رسول الله على وصحبه في مسيره ذلك بخيمة أم مَعْبَد الخُزاعية فسالوها إن كان عندها طعام، فاعتذرت بالجدب، فنظر رسول الله على إلى شاة قرب الخيمة، فسالها عنها، فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال (هل بها من لبن؟) قالت: هي أجهد من ذلك، فاستأذنها في حلبها، فأذنت له قائلة: «إن رأيت بها حلباً فاحلبها»، فمسح رسول الله على بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فدرت، فدعا بإناء لها، فحلب فيه، فسقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانياً، حتى ملا الإناء وتركه لها، ثم ارتحلوا.

وعندما جاء زوجها أبومعبد ورأى اللبن عجب من ذلك، فأخبرته بالذي حدث من محمد علله فقال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، وطلب منها أن تصفه له، فوصفته له، وعندما سمع وصفها، قال: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولافعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً.

وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا يرون القائل:

سلو أختكم عن شاتها وإنائها \* فإنكم إن تسالوا الشاء تشهد(١).

#### \* الوصول إلى المدينة

عن عروة بن الزبير «أن رسول الله عَلَيْهُ لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام، فكسا الزبير رسول الله عَلَيْهُ وأبابكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله عَلَيْهُ من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه، حتى يردهم حرَّ الظهيرة، فانقلبوا يوماً بعدما اطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من اطامهم (٢) لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله عَلَيْهُ وأصحابه مبيضين يزول

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٧/٣ - ١٠ وقال هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أعلم: الحصن.

بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون.

فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله عليه بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الإثنين من شبهر ربيع الأول، فقام أبوبكر للناس، وجلس رسول الله عَيْنَةُ صامتاً، فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله عليه يدي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله مُناتِكُ فأقبل أبوبكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله ميلية عند ذلك.

فليث رسول الله سيالية في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوي.

قال تعالى ﴿ . . لِمسجد أسس على التقوس من أول يوم آدَقُ أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يُحبُ المُطهرين ﴿(١).

وصلى فيه رسول الله عليه (٢).

قال البراء بن عازب رضى الله عنه:

ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله عين (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الترية آية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري - بموضعه قبل - ١٤٢١/٣ (ح/٣٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي عَلَيْكُ المدينة ٢٤٢٨/٢ (۳۷۱۰/۲)

### الدروس والعبس

- أولاً: يبحث المؤمن على الدوام عن المكان المناسب والموقع الملائم لقيام دعوته وتطبيق شريعته، ليبني المجتمع والأمة المسلمة، ويقيم الدولة الصالحة التي يُسعد بها الناس.
- ثانياً: يقصد المؤمن بعمله وجه الله تعالى، فلا يقصد في عمله أو قوله إلا رضى الله فهو يلتمس وجه ربه، وحصول الأجر منه على كل قوله وعمله، مخلصاً ذلك متجرداً..
- ثالثاً: يحرص المؤمن على مصاحبة الصالحين والجلوس معهم، والسفر برفقتهم، لأنهم أصحاب الخير وأرباب النصح الذين لا يبخلون بأنفسهم في سبيل دعوتهم، وحماية دعاتهم.
- رابعاً: يعتدي أعداء الله تعالى على صاحب الدعوة إذا يئسوا من إيقاف دعوته، ظناً منهم أن ذلك يُخلّصهم من المباديء التي يحملها ويدعو إليها.
- وما علموا أن المبادى، لا تحيا وتنتشر إلا إذا سُقيت بدماء أتباعها وحملتها.
- خامساً: يفدي حملة الدعوة والمؤمنون بها القائد والأمير بكل ما يملكون، لأنه يمثل الرمز وفي سلامته خير كثير للمسلمين.
- سادساً: يتخلق المؤمن بالأخلاق الإسلامية النبيلة، ويتصف بالصفات الحميدة، فهي أساس إيمانه، ويتعامل مع الناس جميعاً بها لذا يحترمه الناس حتى أعداءه رغم مواقف الاختلاف بينه وبينهم.
- سابعاً: يظهر موقف المراة المؤمنة في حمل الدعوة والدفاع عنها، وكتم سر الدعاة، وفي معونة حملتها، لأن الدعوة تمشي على رجلين الرجل والمرأة وإذا تخلف دور المرأة الدعوي فإن الدعوة تمشي على رجل واحدة وتكون المشية العرجاء.
- ثامناً: يعلم المؤمن أن الله تعالى برعايته ووقايته وحفظه ينصر الدعاة، وبقوته

- وفضله يكلؤهم، ومن كان في حفظ الله ورعايته لا يضره شيء أبداً.
- تاسعاً: يتخذ المؤمن الأسباب ويأخذ بها، فيدبر أمره بتنظيم واحتياط كامل حميى لا يقع في المحذور، أو ينال منه عدوه، وهو غير قادر على مواجهته، والوقوف أمام طغيانه وعدوانه.
- عاشراً: يهيج العدو إذا فشلت خططه في محاربة الدعوة وإهلها، أو نجحت خطط الدعاة في مواجهته فيتحرك الباطل وأهله في حركة هيجان ليحول نصر المؤمنين إلى هزيمة.
- الصادي عشير: يتوكل المؤمن على الله تعالى فهو حسبه ووكيله فيثبت ولا يُستفر، ويعلم أن عناية الله بالمؤمنين موجودة فيرتب أحواله على الرضى بما كتب الله له. فنعم المولى ونعم النصير.
- الثاني عشر: يوقن المؤمن أن المستقبل لهذا الدين مهما اشتدت الظلمة أو تناقص الأنصار. لأن الله ناصر دينه ومذل أعدائه في كل زمن وحين إذا تحقق الإيمان من خلال الجهد البشري وتوفرت شروط النصر.
- الثالث عشير: يفرح المؤمنون بنصير الله ينصير رسله ودعاة دينه، لأن في نجاتهم استمرار لدعوتهم، وتحقيق النجاح لها في واقعهم.

# الرسول ﷺ في المدينة

# \* انطلاقه عَيْثُ إلى المدينة

أرسل النبي عَيْدُ إلى أخواله من بني النجار فجاؤوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة راكباً، فأدركته الجمعة في الطريق في ديار بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا مائة رجل(١).

وكانت أول جمعة داخل المدينة<sup>(٢)</sup>.

ثم ركب راحلته، فسار يمشي معه الناس، حتى بركت عند مسجد الرسول عُيِّكَ بالمدينة، وهو يُصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة، فقال رسول الله عَلَيْكُ حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله عَلِيْكُ الغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجداً، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله عَلِيَّةً أن يقبله منهما هبة حتى أبتاعه منهما ... الحديث (٣).

# \* نزوله دار أبي أيوب رضي الله عنه

فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فقال نبي الله عَيْنَا (أي بيوت اهلنا أقرب؟)

فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي.

قال: (فانطلق فهيء لنا مقيلاً).

قال: قرما على بركة الله<sup>(٤)</sup>.

قال أبو أيوب رضي الله عنه «لما نزل عليُّ رسول الله عَيْنَا في بيتي نزل في السُّفل وإنا وأم أيوب في العلق، فقلت له: يا نبى الله - بأبى أنت وأمى -إني لأكسره وأعظم أن أكون فوقك، وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى – أبن سعد - ٢٣٦/٢ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية – ابن هشام ٢/٩٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي عليه ٢٤٢١/٣

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه عند البخاري - قبله - ،

وننزل نحن فنكون في السفل، فقال: (يا أبا أيوب: إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت).

قال: فلقد انكسر جبُّ لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله عَبِيَّةُ منه شيء يؤذيه (١)».

وورد سبب آخر لمسالة العلو والسفل، وهو أن أبا أيوب قال كيف نمشى فوق رأس النبى سَلِيَّة وهو تحتنا في السفل(٢).

# \* الأعمال الأولى في بناء الأمة والدولة في المدينة

#### \* بناء المسجد:

تقدم ذكر مكان المسجد وشراء النبي عَلَيْكُ للأرض التي اقامه عليها. (.... ثم إنه أمر ببناء المسجد)(٢).

وقد كانت فيه - أي الحائط الذي اشتراه - قبور المشركين، وكانت فيه خرب<sup>(٤)</sup> وكان فيه نخل، فأمر رسول الله عَيَّكَ بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت، وبالنخيل فقطع.

قال: فصفوا النخيل قبلة المسجد، قال: وجعلوا عضادتيه (٥) حجار قال: جعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله عَيَّاتُهُ معهم يقولون:

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٠/٣٤ - ٤٦١، وقال هذا إسناد صحيح، ووافقه الذهبي،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتأب الاشرية، بأب إباحة أكل الثوم ١٦٢٣/ (ح/٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنصار، باب مقدم النبي عليه وأصحابه ٢/١٤٣٠ (٣) (٣/١٧٦).

<sup>(</sup>٤) المُروب المستديرة في الأرض، فتح الباري ٢٦٦/٠.

<sup>(ُ</sup>هُ) العضادة: الخشبة التي على كتف الباب، ولكل باب عضاداتان، وأعضاد كل شيء ما يشد جوانبه، فتح الباري ٢٦٦/٧.

<sup>(</sup>٦) تقدم تبله.

#### \* دور المسجد

وقد أدى المسجد دوراً عظيماً في حياة المسلمين في المدينة فكان:

أولاً: مكاناً لإقامة الصلاة، والتعلم من النبي عَلَيْكُ.

ثانياً: إيواء الضعفاء والفقراء من العزاب من المهاجرين والذين عرفوا بأهل الصفة(١).

ثالثاً: مكاناً لاستقبال الوفود والرسل.

رابعاً: يعالج فيه بعض الجرحى $(^{(Y)})$ .

خامساً: تُعقد فيه السرايا والبعوث.

#### \* المؤاخاة بين المسلمين

لقد قدم المهاجرون من مكة وقد تركوا بيوتهم وأموالهم في سبيل الله وقد استقبلهم أهل المدينة - كما مر في قصة الهجرة - وكانوا يقترعون على سكنى المهاجرين عندهم فقد أخبرت أم العلاء - أمرأة من نساء الانصار بايعت النبي عَنِي الله وهي تتحدث عن عثمان بن مظعون وأنه كان من نصيبهم في سكناه عندما اقترع الانصار على سكنى المهاجرين (٢).

بل طالب الانصار أن يقسم النبي عَلَيْهُ بينهم وبين إخوانهم المهاجرين نخلهم.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل.

قال: لا.

قال: يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر.

قالوا: سمعنا واطعنا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البغاري، كتاب المساجد، باب نهم الرجال في المسجد ١٧٠/١ (ح/٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المساجد، باب الخيمة في المسجد للمرضى ١٧٧/ (٤٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبي عَلَيْ ١٤٢٩/٢ (ح/٤٢٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الانصار، باب إخاء النّبي طَلِّكُ بين المهاجرين والانصار ٣٠٧٨/٢ (ح/٧٥٦).

وكانت المؤاخاة في دار أنس حيث كانت البداية لذلك العمل العظيم في تقريب القلوب، وجمع الصفوف(١).

وآثر الأنصار إخوانهم من المهاجرين

فقد ورد أن المهاجرين لما قدموا المدينة آخى رسول الله عليه بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضى الله عنهم. فقال لعبدالرحمن إني أكثر الأنصار مالاً، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغُدُنَّ. ثم جاء يوماً وبه أثر صنفرة، فقال النبي عَلِيه من ذهب – أو وزن نواة من ذهب – أو وزن نواة من ذهب – شك إبراهيم (٢).

وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علينا عبدالرحمن ابن عوف وأخى النبي عنية بينه وبين سعد بن الربيع – وكان كثير المال – فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً، ساقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حَلَّت تزوجتها فقال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء رسول الله عَيَّاتُهُ وَضَرٌ من صفرة، فقال له رسول الله عَيَّاتُهُ: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب فقال: أو لم ولو بشاة (٢).

وقد آخى النبي عَلَيْكُ بين المهاجرين بعضهم ببعض، وأخى بين المهاجرين والأنصار.

وهدف المؤاخاة:

- المواساة فيما بينهم، والنصرة.

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي عليه بين اصحابه ١٩٦/٤ (ح/٢٥٢٩). (۲)، (۲) أخرجهما البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي عليه بين المهاجرين والانصار ١٢٧٨/٢ (ح/٢٥٥٩ - ٢٥٧٠).

- التوارث بعد المات.

عن ابن عباس «كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي الرحم للأخوة التي أخى النبي عَيِّلَةً بينهم»(١).

ثم نسخ بقوله تعالى:

و ... وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمماجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً و (٢).

#### \* وثيقة التحالف

وصل النبي إلى المدينة وسكانها ثلاثة أصناف

- السلمون الذين آمنوا به.
- اليهود وهم قبائل ثلاث (بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع).
- المشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام وقد كتب بينهم كتاباً $(^{7})$ .

كتابه سيلي بين المهاجرين والانصار واليهود

وخلاصة ذلك ترد في النقاط التالية:

أولاً: إن المسلمين من المهاجرين والانصار أمة واحدة من دون الناس.

ثانياً: إن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم.

ثالثاً: لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن. وإن ذبة الله واحدة يجير عليهم ادناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب (ولكل جعلنا موالي مما ترك) ٤/١٦٧١ (ح/٤٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) سُورة الأحزاب آية ٦.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الوثائق السياسية ٤١ -- ٤٧ بتصرف.

- رابعاً: إنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصس محدثاً أو يؤويه، وإن من نصسره أو أواه. فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
- خامسا: مرد الأمر إلى الله ورسوله محمد والله وإن ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حدث، أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.
- سادساً: وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
- سابعاً: وإنه لاتُجار قريش ولا من نصرها. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.
- ثامناً: وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وإنه من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله عليه .

#### \* الدروس والعبر

- أولاً: يكرم الله من شاء من عباده بالفضل والخير فيبقى ذكره أبد الدهر ثناء طيباً، وموقفاً كريماً، يتمنى كل مؤمن أن يكون له، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء، فنعم الضيف محمد مُنافِّة ونعم المضياف أبي أيوب رضى الله عنه.
- ثانياً: تُؤسس الأمة بنيانها على الإيمان بالله، والصلة به والتقرب إليه بالطاعة والعمل الصالح، فهي أمة قائمة على الإيمان ومنطلقاته، وعلى العلم ودلائله.
- ثالثاً: تقرم العلاقات في المجتمع المسلم على التآخي والمحبة في الله والإيمان بالمبدأ، فينمو الشعور الأخوي بين أفراد المجتمع، لينتج تعاوناً وتماسكاً يُقيم شرع الله في الأرض، ويحقق الأمن والأمان للحياة.
- رابعاً: يؤثر المؤمن إخوانه على نفسه فلا يبخل عليهم بشيء إذ أن إحساسه بأنه معهم جسد واحد يدفعه إلى الإحسان إليهم والبر بهم.
- خامساً: تقوم العلاقة بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم على الوضوح الذي يحقق العدل والتعاون لما فيه مصلحة الجميع.

# الإخنى بالقتالء

#### \* الإذن بالقتال

عندما استقر النبي عَيِّكُ في المدينة وأقام الدولة والسلطان وأصبح المسلمون يملكون مقومات الجهاد، أذن الله فيه.

قال تعالى: ﴿ أَذِنَ للذين يُعَاتِلُون بِأَنْهُم ظُلْمُوا وَإِنَ اللَّهُ عَلَى نَصَرَهُمُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذِنَ لَلَّهُ عَلَى نَصَرَهُمُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ عَلَى نَصَرُهُمُ

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزولها. لما أخرج النبي عَلَيْكُ من مكة، قال أبوبكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، فأنزل الله الآية.

قال أبوبكر: فعرفت أنه سيكون قتال<sup>(٢)</sup>.

وكان ذلك أول الأمر(7).

ثم نزلت الآيات الفارضات للجهاد على المؤمنين.

قال تعالى ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ الذِّينِ يَقَاتِلُونِكُمْ ﴾ (1).

وقال تعالى ﴿ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ﴾ (°).

والجهاد في الإسلام له هدفه وغرضه الذي يسعى إليه، ويحاول تحقيقه على الواقع في حياة الناس.

وخلاصة ذلك:(٢)

أولاً: يسمعى الإسلام إلى الوصول إلى الناس ليخاطبهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى، والإيمان به، وتطبيق شرعه في حياتهم.

ثانياً: لا يكره الإسلام أحداً على الدخول فيه، بل لابد من قناعة الشخص

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ١٢٣/١٧ وتفسير ابن كثير ١٣٥/٥ - ٤٣١. وانظر المسند ٢٦٢/٣ - شاكر -- وصمح إسناده. والترمذي ١٧٩/٣ (ح/٢٥٣٥) وحسنه.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك النسائي ١/١ أنظر فتع الباري ١٤٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) مرويات غزوة بدر ٥٤ – وما بعدها.

ورضاه بأن يكون مسلماً (لا إكراه في الدين) فهو لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته.

ثالثاً: يحطم الإسلام الحواجز والموانع التي تحول بين الإنسان وبين عملية الاختيار، لأن تلك الموانع تغل من حرية الإنسان، وتفسد عليه فطرته بتأثيراتها.

رابعاً: الإسلام ليس مجرد عقيدة حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان، إنما هو منهج يتمثل في مجتمع وأمة ودولة لابد من تطبيق احكامه، وتنفيذ شريعته.

«إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الهجوم الاستشراقي الماكر، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة، لأن المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة، والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيداً أن هذه ليست هي الحقيقة، ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي بهذه الطريقة، ومن ثم يقوم المنافحون – المهزومون – عن سمعة الإسلام بنفي هذا الاتهام، فيلجاون إلى تلمس المبررات الدفاعية ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته، وحقه في تحرير الإنسان ابتداء.

وقد غشي على أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي لطبيعة الدين وإنه مجرد عقيدة في الضمير، لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة، ومن ثم يكون الجهاد للدين جهاداً لفرض العقيدة على الضمير.

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام، فالإسلام منهج الله للحياة البشرية وهو منهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية - متمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية، فالجهاد له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام، أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع في ظل النظام العام، بعد رفع جميع المؤثرات، من ثم يختلف الأمر من أساسه، وتصبح له صوراً جيدة كاملة. 1.ه...(١)

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ١/٥١/ السابعة، لبنان.

وبعد هذا العرض أورد بعض الآيات التي تبين بعض مبررات الجهاد في الإسلام، وتوضع القيم التي يجب على المسلمين أن ينطلقوا لتحقيقها لأنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض بإخراجه من العبادة للعباد إلى عبادة رب العباد.

قال تعالى: ﴿ أَذِنَ لَلَّذِينَ يُغَانَاوِنَ بَأَنَهُمْ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصَرِهُمْ لَقَدِيرَ، الذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديارهُمْ بِغَيْرَ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبِنَا اللهُ وَلُولًا دَفِعُ اللهُ النَّاسُ بِعَضْمُ بِبِعَضْ لَهُدُمَتُ صَوَا مَعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَاجِدٌ يُذْكُرُ فَيُمَا اسْمُ الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقومِ عَزِيزٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ فليُقاتل في سبيل الله الذين يشرون الدياة الدنيا بالآذرة ومن يُقاتل في سبيل الله فيُقتل أو يَعُلِب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلُها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيراً، الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله والذين الشيطان أن كيد الشيطان أن كيد الشيطان كان ضعيفا ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ قُلُ لَلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَفِّرُ لَهُمْ مَا قَدَ سَلَفُ وَإِنْ يَعْوِدُوا فَعَدُ مَا تَكُونُ فَتَنَةً وَيَكُونُ اللهِ عَلَمُ اللهِ فَإِنْ اللهُ بَمَا يَعْمَلُونَ بَصِيْرٍ، وَإِنْ تَوْلُوا فَأَعْلَمُوا أَنْ اللهُ مَوْلُكُمْ نَعُمُ الْمُولِينُ وَنَعْمُ النَّصِيرُ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وَلَّا بِالنَّهِمُ الْأَخْسِ وَلَّا يُخْسِونُ اللَّهُ وَلَا يَحْسِونُ دَيِنَ الْدَقِ مِنَ الدَّيِنَ أُوتُوا الْكَتَابِ عَنْ يَدُ وَهُمُ صَاغِرُونَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحج أيات ٢٩ – ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سيرة النساء آيات ٧٤ – ٧٦.

<sup>(</sup>٣) سبور الانفال أيات ٢٨ - ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة التوية أية ٢٩.

وهناك آيات كثيرة تحث المؤمنين وتشحذ هممهم للقتال في سبيل الله والتضحية بالمال والنفس في سبيل نشر الخير وهداية البشر وتحطيم القوى المادية التى تعترض الدعوة.

## \* التحركات العسكرية قبل غزوة بـدر<sup>(١)</sup>

بمجرد الاستقرار الذي حصل للمسلمين بقيادة الرسول عَيَّكُ في المدينة وقيام الجماعة المؤمنة في المجتمع المدني الجديد، كان لابد أن ينتبه المسلمون وقيادتهم إلى الواقع من حولهم وما ينتظرهم من جهة أعدائهم أعداء الدعوة وكان لابد أن تنطلق الدعوة الإسلامية إلى غايتها التي أرسل الله محمداً عَيَّكُ بها وتحمل هو وأصحابه في سبيلها المشاق الكثيرة.

إن موقف قريش في مكة من أول الأمور التي يجب أن تعالجها قيادة المدينة، لأن أهل مكة لن يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان، ولو كان في المدينة لأن ذلك يهدد كيانهم، ويقوض بنيانهم، فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهلية وعادات الآباء والأجداد، فلابد من الوقوف في وجهه.

وقد بذلت مكة وأهلها المحاولات لعدم وصول النبي عَلَيْكُم إلى المدينة واتخذت مواقف عدائية لضرب الحركة الإسلامية الناشئة في مكة.

لذا كانت أهداف تلك التحركات ما يأتي:--

اولاً: استكشاف المنطقة، ومعرفة المواقع، واكتساب المهارات القتالية.

ثانياً: عقد المعاهدات والتحالفات مع القبائل الصغيرة من حول المدينة لكسبها إن أمكن أو تحييدها في الصراع الذي سيحدث بين المسلمين في المدينة والمشركين بمكة.

ثالثاً: انزال الضربات الموجعة لأهل مكة بتعريض قوافلهم للخطر، ومحاولة قطع طريقهم التجاري.

رابعاً: اظهار قوة المسلمين ووجودهم في المنطقة، فلا يجرؤ معتد على التفكير في الاعتداء عليهم أو النيل منهم.

<sup>(</sup>١) مرويات غزوة بدر - للمؤلف - ٧٩ وما بعدها.

وكانت تلك التحركات مجملة فيما يأتى:

- (١) غزوة بواط.
- (٢) غزوة الأبواء.
- (٣) غزوة العشيرة.
- (٤) غزوة بدر الأولى.
- (٥) سرية عبدالله بن جحش.

وبين يديك بعض التفاصيل:

#### \* غزوة الأبواء بواط والعشيرة

قال ابن اسحاق: أول ما غزا النبي عَلَيْكُ الأبواء ثم بواط ثم العشيرة.

عن أبي اسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي مُلِيَّةً من غزوة؟.

قال: تسع عشرة.

قال: كم غزوت أنت معه؟

قال: سبع عشرة.

قلت: فأيهم كانت أول؟

قال: العشير، أو العسيرة، فذكرت لقتادة فقال العشيرة(1).

قال ابن حجر رحمه الله تعالى $(^{\Upsilon})$ :

والأبواء (بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد) قرية من عمل الفرع بينها وبين المحفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً.

قيل سميت بذلك لما كان فيها من الوباء، وهي على القلب، وإلا لقيل الأوباء.

ثم قال والذي وقع في مغازي ابن اسحاق ما صورته:

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة العشيرة ١٤٥٣/٤ (ح/٣٧٣) ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي مَلِيَّكُ ٢٧/١٤٤ (ح/١٢٥٤). (۲) فتح الباري ٧٧٩/٧

\* غزوة ودان (بتشديد المهملة) قال: وهي أول غزوات النبي عَلَيْكُ خرج من المدينة في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة يريد قريشاً فوادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من كنانة وادعه رئيسهم مجدي بن عمرو النمري ورجع بغير قتال، قال ابن هشام وكان قد استعمل على المدينة سعد بن عبادة.

وليس بين ما وقع في السيرة وبين ما نقله البخاري عن ابن اسحاق اختلاف لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية، ولهذا وقع في حديث الصعب بن جثامة (وهو بالأبواء أو بودان)(١).

ووقع في مغازي الأموي حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: خرج النبي عن ابن إسحاق قال: خرج النبي عن عن عن عن عن التهي إلى ودان وهي الأبواء.

وقال موسى بن عقبة: أول غزوة غزاها النبي عَلَيْكُ - يعني بنفسه - الأبواء.

ثم قال ابن حجر ايضاً بموضعه:

وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس، أن النبي عَيِّلَةً لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاً فلقوا جمعاً من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله.

وعند الأموي: يقال إن حمزة بن عبدالمطلب أول من عقد له رسوله الله من عقد الأموي: يقال إن حمزة بن عبدالمطلب أول من عقد له رسوله الله من عليه في الإسلام راية. وكذا جزم به موسى بن عقبة عن الزهري وأبومعشر قالوا: وكان حامل رايته أبو مرثد حليف حمزة وذلك في شهر رمضان من السنة الأولى، وكانوا ثلاثين رجلاً ليعترضوا عير قريش فلقوا أبا جهل في

<sup>(</sup>۱) قلت: وحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى النبي تلك صيداً وهو محرم ورده، وأخذ منه تحريم الصيد على المحرم ١٩٥٨ حريم الصيد على المحرم ١٩٥٨ (ح/١٩٤٤).

جمع کثیر فحجز بینهم مجدي<sup>(۱)</sup>.

قلت: قال ابن كثير في البداية (٢) عن ابن إسحاق قال:

وبعض الناس يقول كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله على المحدد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معاً فشبه ذلك على الناس.أ.هـ.

قلت: وقد أورد ابن إسحاق فيما نقل عن مغازيه شعراً لحمزة يدل على أن حمزة هو أول من عقدت له الراية، ولكن ابن هشام ينكر ذلك الشعر.

قال ابن حجر رحمه الله $(^{(7)})$ : وهو ما نقله ابن كثير في البداية $(^{(3)})$  عن ابن إسحاق:

وأما بواط (بفتح الموحدة وقد تضم، وتخفيف الواو، وأخره مهملة) جبل من جبال جهينة بقرب ينبع.

قال ابن إسحاق: ثم غزا في شهر ربيع الأول يريد قريشاً أيضاً حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ورجع ولم يلق أحداً، ورضوى (بفتح الراء وسكون المعجمة مقصور) جبل مشهور عظيم بينبع.

وكان استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون، وفي نسخة السائب بن مظعون، وفي البداية أنه السائب بن مظعون، وعليه جرى السهيلي، وقيل سعد بن معاذ وفي البداية أنه كان عليه في مائتي راكب، وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص وكان مقصده أن يعترض عيراً لقريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل والفان وخمسمائة بعير.

وأما العشيرة(٥) التي ذكرت في حديث الترجمة الذي نقلته عن

<sup>(</sup>١) أشار الهيثمي في مجمع الزوائد إلى هذه السرية ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) البداية ٢/٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) الفتح ١٨٠/٧.

<sup>(</sup>٤) البداية ٣/٢٤٢.

<sup>(°)</sup> قال النووي رحمه الله ١٩٥/١٢، في جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشيرة (العين مضمونة والأول بالسين المهلة والثاني بالمعجمة) وقال القاضي في المشارق هي ذات العشيرة (بضم العين وقتح الشين المعجمة) وهي من أرض مدحج.. وانظر قتم البارى ١٨٠/٧.

البخاري فكما قال ابن حجر لم يختلف أهل المغازي أنها (بالمعجمة والتصغير وأخرها هاء).

وقال في البداية (۱): قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبدالأسد.

وقال ابن إسحاق: فنزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادي الأولى وليال من جمادي الآخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً.

ثم قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث - يقصد الحديث الذي ذكرته في أول البحث برواية البخاري - ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة. ويقال بالسين وبهما مع حذف التاء وبهما مع المد، اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة شهدها مع النبي مراحة زيد بن أرقم العشيرة وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم.

وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق وبين هذا الحديث والله أعلم.

وعن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله عَيْنَة أقام بها شهراً فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم بني ضمرة فوادعهم (٢).

#### \* بدر الأولى

وأطلق عليها هذا الاسم لأن الرسول عَلَيْكُ اتجه إلى قريب من بدر كما يأتي. قال ابن إسحاق (٢):

ثم لم يقم رسول الله عَيْنَ بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة، فخرج رسول الله عَيْنَ في طلبه حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر، وهي

<sup>(</sup>١) البداية ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) البداية ٢٤٧/٣. وقال ابن كثير - وهذا حديث غريب من هذا الوجه - انتهى.

<sup>(</sup>٣) انظر البداية لابن كثير ٢٤٧/٣.

غزوة بدر الأولى، وفاته كرز فلم يدركه (١).

# \* سرية عبدالله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة

إن إرسال هذا البعث إلى نخلة، يمثل قوة للمسلمين يجب أن تفكر فيها مكة قبل أن تقدم على أي عمل.

ويمثل نية لابد من حسابها عند اعضاء دار الندوة بمكة، فهي تمثل عمقاً بالنسبة لمكة، فمحمد عَيِّكُ لم يكتف بتهديدهم بتعرض قوافل قريش المتجهة إلى الشام شمالاً، بل قام بتهديد القوافل المتجهة إلى اليمن جنوباً، في منطقة لا يمكن أن يتصورها متصور في تلك الظروف.

إن مكة وأهلها متجهة بكل حواسها تراقب جهة الشمال، وما يأتي به الركبان من أخبار محمد عَيِّكُ وتحركاته، فإذا بها تفاجأ بالضربة من الجنوب ضرية لم يكن في حسبانها أن تقع، ولم تتصور أن يصل إليها المسلمون.

فكان لهذا العمل الذي قام به رسول الله عَلَيْكُ ونفذه أصحابه رضي الله عنهم حيث استطاعوا أن يخفوا حركة هذه القوة أثر كبير في معركة بدر وقيام المشركين باستعراض لعضلاتهم وقواتهم.

#### \* تاريخ السرية

قال ابن إسحاق وبعث رسول الله عليه عبدالله بن جحش بن رئاب الأسدى في رجب مقفلة من بدر الأولى وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحداً فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة (٢) بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارها.

فلما نظر في الكتاب قال سمعاً وطاعة وأخبر اصحابه بما في الكتاب وقال لقد نهاني أن استكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب

<sup>(</sup>١) وذكرها ابن حجر في فتح الباري ٢٨٠/٧.

<sup>(</sup>٢) نخلة: موقع بين مكة والطائف.

فلما رآهم القوم أمنوا وقالوا عمار(Y) لا بأس عليكم منهم.

وتشاور الصحابة رضوان الله عليهم فيهم وذلك في أخر يوم من رجب فقالوا والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم عليهم وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عشمان بن عبدالله والحكم بن كيسان وأفلت من القوم نوفل بن عبدالله فأعجزهم وأقبل عبدالله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله مُناهجة.

فلما قدموا على رسول الله على الله على قتال في الشهر الحرام فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً فلما قال ذلك رسول الله على المقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا.

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان بمكة، إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان.

وقالت يهود: تفامل بذلك على رسول الله مَالِكُ عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبدالله، عمرو عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن

<sup>(</sup>١) بحران: معدن بالحجاز من ناحية الغرع.

<sup>(</sup>٢) أي معتمرين.

عبدالله وقدت الحرب، فجعل الله ذلك عليهم لا لهم.

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله عَيِّكُ فوله ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وحدٌ عن سبيل الله وكفر به والهسجد الحرام وإخراج أهله هنه أكبر عند الله والفتنة أكبر هن القتل ولا يزالون يُقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهن يرتدد هنكم عن دينه فيهت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إن الذين آهنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم هرا).

قال ابن إسحاق:

فلما نزل القرآن بهذا الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشقق، قبض رسول الله مَنْ العير والأسيرين.

وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان فقال رسول الله سينه لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم.

فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله سلطة فأما الحكم فأسلم وحسن إسلامه ومات في يوم بثر معونة شهيداً، وأما عثمان فلحق بمكة فمات بها كافراً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آيات ٢١٧ – ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) اخرج هذه القصة الطبراني كما قال ابن حجر في الإصابة ٢/٨٧٢.

قال: وروى الطبرائي من طريق أبي السوار عن جندب بن عبدالله البجلي قال بعث رسول الله من عبدالله بن جحش على سرية ... وذكر الحديث.

قلت: وأبو السوار قال في التقريب ٢/٤٣٢ ثقة، وجندب له صحبة، انظر الإصابة ١/٠٥٠. فبهذا يتصل الإرسال الذي في رواية ابن إسحاق عن عروة، وكذا أخرجها الطبري ٢/٠١٤ وما بعدها في التاريخ وذكر الروايات السابقة.

وقال في مجمع الزوائد ١٦/٦ - ١٧ تحت عنوان باب في أول أمير كان في الإسلام. قال رواهما - أي قصة سرية سعد وقصة عبدالله بن جحش - الطبراني بإسناد واحد وهو اسناد حسن.

وقال ابن كثير رحمه الله في البداية ٢٥١/٣ بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق للسرية. قال: قد روينا شواهد مسندة لما ذكره ابن إسحاق، وذكر سنداً رواه الحافظ ابومحمد بن أبي حاتم وينتهي إلى أبي السوار عن جندب وقد تقدم قبل قليل.

فهذه القصة ثابتة من حيث السند، ومن حيث الاتصال فلا مطعن فيها ولا كلام. والله أعلم.

ثانياً: يصافظ المؤمن على دولة الإسلام ويجاهد أعداء الدين ويقف فى وجوههم وينزل العقاب بهم إن وقفوا فى طريق دعوته، ومنعوا من انتشارها وتبليغها للناس جميعاً فى كل مكان وزمان.

ثالثاً: يعلم المسلم أن الإسلام هو الدين الحق وأن ما عداه سواءً كانت أديان قديمة محرفة، أو اجتهادات بشر ضالة، فإنها باطل وجاهلية يجب عليه محاربتها وإزالتها عن طريق الإسلام ودعوته.

رابعاً: يتحرك المسلم بالإسلام إلى الناس جميعاً في كل موقع، فالإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده الذين خلقهم، ولا يجوز أن يمنع دين الله عن عباد الله.

خامساً: يبتعد المؤمن عن مواقع الزلل الفكرى، بل يقف أمام هجمات العدو الفكرية، وأمام المنهزمين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فلا يهادنهم، أو يلوي النصوص عن معناها ليوافق هواهم.

سادسياً: يمارس المؤمن ذكامه الدعوى في ترتيب امور دينه، ومتطلبات دعوته فيبحث عن انجع الوسائل للدفاع عن الإسلام، وإنزال الأذي بعدوه.

سابعاً: يُظهر المؤمن القوة والصلابة والقدرة أمام عدوه إرهاباً له وتخويفاً حتى يُسلّم بأن الإسلام هو الحق الذي لا جدال فيه فلا يقف في وجهه أحد.

ثامناً: لا يُكره المسلم احداً على الدخول في الإسلام فلا إكراه في الدين، لأن

الاقتناع هو طريق الإيمان، فالله تعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم.

تاسعاً: تظهر شجاعة المؤمن في مواقف الشدة، منفذاً للأمر الذي توجه له لا يتردد ولا يخاف، لأنه يعلم أن الإسلام حق، وأن الله ناصره على عدوه.

عاشيراً: يمارس المسلم اساليب الإخفاء والتمويه عن العدو فهو يستعين على قضاء أموره بالكتمان.

الحادي عشر: يشوه اليهود والمشركون ومن تابعهم كل موقف للإسلام وأهله، ويستغلون كل فرصة ليفسروا من خلالها الأحداث تشويهاً للمسلمين، وتنفيراً عن الإسلام.

# الغزوات

\* غزوة بدر الكبرى

\* إرسال العيون لجمع الأخبار

وقد اتخذ النبي عَلَيْكُ بعض اصحابه عيوناً له يتجولون في الصحراء على طريق قوافل قريش يأتونه بأخبارها.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:

بعث رسول الله عَيِّكُ بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله عَيْكُ قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال: فحدثه بالحديث.

قال فخرج رسول الله عَيْنَةُ فقال:

(إن لنا طُلبة فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في على المدينة، قال: لا، إلا من كان ظهره حاضراً)(١).

وخرج رسول الله عَيَّا ومعه الصحابة رضوان الله عليهم وكان عددهم ما بين الثلاث مائة وثلاثة عشر أو سبعة عشر رجلاً<sup>(٢)</sup> في رمضان من السنة الثانية للهجرة<sup>(٣)</sup>.

قال تعالى ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤ منين لكارهون ﴾ (٤).

\* أبوسفيان يعلم

علم ابوسفيان بالخطر الذي يحيط به وبقافلته (٥) فاتخذ امرين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد ١٥٠٩ / - ١٥١٠ (٦/١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١٣٨٣/٣ (ح/١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير ٤/٨٩ (٦/١٨٢٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال أية ٥.

<sup>(</sup>٥) كان أبوسفيان يسال عن أخبار المسلمين فوجد على ماء بدر من أخبره أن راكبين أناخا بعيريهما بقرب بنر بدر واستقيا ثم انطلقا، فجاء إلى مكان بروك البعيرين فوجد بعراً ففته فرأى فيه أثر النوى، فعلم أنهما من إبل المدينة فأخذ الإحتياطات اللازمة. انظر السيرة النبوية – ابن هشام – ٢٠٦/٢ سند صحيح.

الأول: أخذ طريق ذات اليمين على ساحل البحر من جهة ينبع. الثاني: أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد قريشاً.

## \* قريش تخرج رياءً وبطرأ

ووصل ضمضم بالخبر إلى مكة، وعندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه، وحول رحله، وشق قميصه، وهو يصيح يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث (١).

وخرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها، ولتأديب المسلمين حتى لا يتعرضوا لقوافلها مرة أخرى(٢).

#### \* سلامة العين

وكان لاتخاذ التدبير من أبي سفيان بتغيير الطريق أثره فقد نجا من ملاحقة النبي سُلِيَّة وأصحابه له.

لذا أرسل أبوسفيان إلى قريش وهم بالجحفة - قرب رابغ - يخبرهم فيها بنجاته، وطلب منهم الرجوع إلى مكة (٢).

#### \* ولم ترجع قريش

لقد همّت قريش بالرجوع إذ الهدف هو سلامة العير إلا أن أبا جهل رفض ذلك قائلاً: والله لا نرجع حتى نرد بدراً، فنقيم بها ثلاثاً، فننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبداً، فامضوا(٤). وكان عدد قريش حوالى الف رجل، بعد أن رجع بعضهم(٥).

<sup>(</sup>١) السيرة التبوية - ابن هشام - ٢٠٦/٣ - ٢٠٠ بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ١١٢/١ بسند صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٠٩/٢ - ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٣/٧١ه بتحقيق احمد شاكر، بإسناد حسن، وانظر السيرة النبوية - ابن هشام - ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم - وتقدم - ١٨٤٢ (ح/١٧٦٣).

# \* كراهية لقاء العدو من بعض المؤمنين

قال تعالى ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من الهؤ منين الكارفون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كازما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليُحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ﴾ (١).

# \* مشاورته سي الصحابه رضوان الله عليهم

كان الأنصار رضوان الله عليهم قد بايعوا الرسول عَلَيْكُ في بيعة العقبة الثانية على أن يحموه في بلدهم، ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة لذلك اقتصرت السرايا التي سبقت بدر على المهاجرين، ونظراً لوجود الانصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبير فقد أراد الرسول عَلَيْكُ معرفة رأيهم في الموقف الجديد، فكان أن شاور أصحابه عامة وقصد الانصار خاصة.

وقد روى ابن إسحاق خبر المشورة بسند صحيح قال:

«فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لمسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون)، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون عكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه.

فقال له رسول الله عَيْنَ خيراً ودعا له.

ثم قال رسول الله عَلَيْهُ أشيروا علي أيها الناس؟ وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبنامنا ونسامنا.

<sup>(</sup>١) سورة الانفال أيات ٥ – ٧.

فكان رسول الله عَلَيْكُ يتخوف الا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله عَلَيْهُ قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل.

قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جنت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً، إنا لحبرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال: فسرر رسول الله على بقول سعد ونشطه، ثم قال: (سيروا وابشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم)(١).

فلما رأى النبي عَلَيْكُ طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال وحبهم للتضحية من أجل الإسلام بدأ بتنظيم جنده، فأعطى اللواء – وكان أبيضاً – إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين لعلي بن أبي طالب وسعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة (٢).

### \* قريش تختلف

وقد ظهرت الخلافات في جيش المشركين حيث كان عتبة بن ربيعة يريد العودة دون قتال المسلمين، لئلا تكثر الثارات بين الطرفين وبينهم أرحام وقرابات، أما أبوجهل فكان مصراً على القتال، وقد غلب رأيه أخيراً (٢) فقام

<sup>(</sup>۱) البداية بالنهاية (۲۹۳/۳) من رواية ابن إسحاق بإسناد صحيح. وقال ابن كثير: وله شواهد من وجوه كثيرة. فمن ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد ويشير ابن كثير إلى رواية البخاري ورواية الإمام أحمد لقول المقداد بن الاسود. الفتح ٧٨٧/٧ ومسند أحمد ٥٩/٥ (٥/١٩٣٣) أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢٠٠/٣ من طريق ابن إسحاق دون إسناد. وانظر زاد المعاد ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢/٤٤٢، ٢٤٤ - ٢٥٥ بسند حسن.

المشركون بإرسال عمير بن وهب الجمحى وكان من أشدهم شراسة على المسلمين للتعرف على عدد المسلمين فأخبرهم بعددهم (١).

وأخذ أبوجهل يدعو على رسول الله عَيْنَة يقول: «اللهم أينا كان أقطع للرحم، وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة» فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت إليه الآية الكريمة: ﴿إن تستغتموا فقد جاءكم الفتع وإن تنتموا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تُغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع الهو هنين ﴾(٢).

## \* میدان معرکة بدر

وفي ميدان معركة بدر جرت أحداث الغزوة ضمن النقاط الآتية:

- وصل المسلمون إلى ميدان معركة بدر فنزل النبي مَلِيَّة في طرف الوادي، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فأشار عليه بأن يترك مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون، فقبل النبي مَلِّيَّة مشورته (٢).

- وصف علي رضي الله عنه في رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين قال: لقد رأيتنا يوم بدر، وما منا إلا نائم، إلا رسول الله عَيْنَة فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح... ثم إنه أصابنا من الليل طش<sup>(3)</sup> من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف (6) نستظل تحتها من المطر، فلما طلع الفجر نادى: (الصلاة عباد

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ۲۲۹/۳ من طريق ابن إسساق بإسناد جيد حيث رواه عن أبي إسساق ابن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الانصار، ويغلب على الخلن أن شيوخ إسساق بن يسار فيهم من الصحابة، ولو تحقق ذلك فإن الحديث صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر خاصة وهم كثرة، وانظر الإصابة ۲۸/۳.

<sup>(</sup>٢) سررة الأنفأل آية ١٩.

ب) سورو المسان بي المستدرك ٣٢٨/٢ والطبري في التفسير ١٥٤/١٣ تحقيق احمد والحديث اخرجه الحاكم في المستدرك ٣٢٨/٢ والطبري في التفسير ١٥٤/١٣ تحقيق احمد شاكر، كلاهما بإسناد صحيح من حديث عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير العذري من صغار الصحابة لم يثبت له سماع لكن مرسل الصحابي ليس علة قادحة لأن الصحابة كلهم عدول.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٣١٢/٢ - ٣١٣ بإسناد منقطع، وبإسناد مرسل، وانظر مرويات غزية بدر/ ١٦٤ - ١٦٥، والسيرة النبوية من مصادرها الأصلية/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) ملش: القليل من الملر.

<sup>(</sup>٥) الصجف: التروس من جلود ليس فيها خشب ولا عقب. المتح الريائي ٢١/٢١.

الله)، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسول الله عليه وحرض على القتال(١).

ومصداق ذلك في قوله تعالى:

وإذ يُغَ شيكُمُ النُّعاسَ امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطمركم به ويُذهب عنكم رجس الشيطان ولينربط على قلوبكم ويُثبت به الاقدام و (٢).

- وفي صبيحة يوم السابع عشر من رمضان نظم رسول الله والله والله عليه عشر من رمضان نظم رسول الله والله والله على عشر من رمضان نظم رسول الله والله ما جرت عليه عادة العرب من القتال بأسلوب الكرّ والفر، وهو الأسلوب الذي قاتل وفقه المشركون ببدر، ولا شك أن نظام الصفوف يقلل من خسائر المسلمين، ويعوض عن قلة عددهم أمام المشركين، وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملها، وتأمين العمق للجيش، حيث تبقى دائماً بيد القائد قوة احتياطية في الخلف يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان (3).

# \* تحريض النبي الله للمسلمين

وجاء المشركون فقال رسول الله عَلِين (لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه) فدنا المشركون.

فقال رسول الله عَيْنَا (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض)(٥).

# \* رمي النبي ﷺ وجوه الكفار بالتراب

وطلب النبي مُناتِد من على رضى الله عنه فقال له:

(اعطني حصداً من الأرض فناوله حصى عليه تراب فرمى به وجوه القوم

<sup>(</sup>١) المسند بإسناد صحيح الفتح الرياني ٢١/٣٠، ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سبورة الانفال آية ١١.

<sup>(</sup>٣) المسند بإسناد صحيح ٥/٠٢٤ والهيثمي: مجمع الزوائد ١/٥٧ من رواية الإمام احمد بإسناد صحيح، ويذكر ابن عساكر أن المحفوظ أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة. السيرة ٥٤/٥٣ أما الرواية التي تذكر أنها يوم الإثنين فهي ضعيفة من طريق ابن لهيعة. المعجم الكبير للطبراني ٢٣٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) الرسول القائد ٧٨ - ٧٩.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد ١٥١٠/٣ (ح/١٩٠١).

فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء)(1).

قال تعالى: ﴿ وَ مَا رَسَيْتَ إِذْ رَسَيْتَ وَلَكُنَ اللَّهُ رَسَى وَلَيُبِلِّي الْمَوْ مَنْيَنَ مِنْهُ بِلَاءً حَسَنا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعَ عَلَيْمَ ﴾ (٢).

## \* إتحاد موقع حصين للقيادة

وعندما استقروا في المكان، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه مقترحاً «يا نبي الله، ألا نبني لك عريشاً (٢) تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن ورائنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك» فوافق الرسول عنا على هذا الاقترام (١).

## \* وبدأت المعركة بالمبارزة

عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

نزلت – هذان خصمان اختصموا في ربهم – في ستة من قريش: على وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة (0).

ذكر ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق(7) وابن حجر(4) عنه وفيها:

«... ثم خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة وهم عوف ومعوذ أبناء الحارث – وأمهما عفراء – ورجل يقال هو عبدالله بن

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٨٤/٦ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيم.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال آية ١٧.

<sup>(</sup>٣) العريش – خيمة من سعف النذل.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل ١٤٥٩/٤ (ح/٣٧٤٨)

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية – لأبن هشام. تحقيق السقاء ١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٧) فتع الباري ٢٩٨/٧ وقد أخرج هذه القصة الإمام أحمد رحمه الله. انظر المسند تحقيق شاكر ١٩٣/٢. وقال اسناده صحيح.

رواحة فقالوا من أنتم؟

فقالوا: رهط من الأنصار.

قالوا: ما لنا بكم حاجة.

ثم نادى مناديهم يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.

فقال رسول الله عَلَيْكَ : قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي فلما قاموا ودنوا منهم.

قالوا: من أنتم؟

قال عبيدة: عبيدة، وقال حمزة: حمزة، وقال على: على.

قالوا: نعم أكفاء كرام.

فبارز عبيدة - وكان أسن القوم، عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز على الوليد بن عتبة.

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فدفدفا عليه، واحتملا صاحبهما، فحازاه إلى أصحابه.

## \* دعاء النبي عَلَيْكُ في العريش

لقد بات ليلته تلك (١) يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره، ومن دعائه كما جاء في رواية عند مسلم (٢): (اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم أت ما وعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) وتقول الرواية: فما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبوبكر، فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عزوجل ﴿إذ تستغيثون وبكم فاستجاب لكم أنه عمودكم بالف صن الهالئكة سردفيين ﴾ (١)، فأمده الله بالملائكة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٧١/٢، وقال شاكر صحيح.

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم - رتقدم - ١٤٨٢ (ح/١٢٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة الانفال آية ٩.

ومما رواه البخاري<sup>(۱)</sup> من دعائه في ذلك اليوم: (اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشا لا تعبد بعد اليوم)، وتقول الرواية: فأخذ أبوبكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، وهو يثب في الدرع فخرج وهو يقول: ﴿سيهزم الجمع ويولون الدبو ﴾ (٢).

#### \* حب متدفق

وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال، أخذ الرسول مَلِيَّة في تعديل صفوفهم وفي يده قَدْح، فطعن به سوّاد بن غَزية رضى الله عنه في بطنه، لأنه كان متنصلاً من الصف، وقال له (استو يا سواد)، فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني فاقدني، فكشف عن بطنه، وقال: استقد، فاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟) قال: يا رسول الله: قد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك جلدي. فدعا له رسول الله مَلِيَّة بخير(٢).

# \* مشاركة النبي عَيِّلَةً في القتال

روى الإمام احمد (1) عن علي، قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله عليه في العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأساً»، وفي موضع آخر بالسند نفسه: «لما حضر الباس يوم بدر، اتقينا برسول الله عليه وكان من أشد الناس، ما كان أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب إذ تستغيثون ربكم ١٤٥٦/٣ (٦/٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر آية ٤٥.

<sup>(</sup>T) الإصابة ٩٠/٢ ومجمع الزوائد ٢٨٩/١ وقال رجاله ثقات. ولا يسلم له ذلك. انظر مرويات غزوة بدر ١٨٣،

<sup>(</sup>٤) أخرجه في المسند ٢٤/٢، وقال شاكر إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٢٢٨/٢ وقال شاكر إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ١٥١٠/٢ (ح/١٩٠١) وتقدم

<sup>(</sup>V) البداية والنهاية ٢٠٦/٣.

الكريمة قتالاً شديداً ببدنه، وكذلك أبوبكر الصديق، كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال، وقاتلا بالأبدان جمعاً بين المقامين الشريفين».

وروى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لما نزلت «سيهزم الجمع ويولون الدبر»، قال: عمر: أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله مَنْ يُنْ يَتْب في الدرع، وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئذ (١).

### \* وعمير مستجيب

وفي روايه عند مسلم (٢) أنه عندما دنا المشركون قال النبي عليه (قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض)، وعندما سمع ذلك عمير بن الحمام الانصاري، قال: «يا رسول الله: أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: (نعم) قال: بَخ بَخ بَخ (٢). فقال رسول الله عليه الله على قولك بغ بغ بغ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: (فإنك من أهلها)، فأخرج تمرات من قرنه (٤) فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل»..

## \* مشاركة الملائكة في بدر

وقد شاركت الملائكة وقاتلت يوم بدر مع المسلمين.

قال تعالى: ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلُكم تشكرون، إذ تقول للمؤ منين الن يكفيكم أن يُمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنزلين، بلس إن تصبروا وتتقوا ويأتُوكُم من فورهم هذا يحددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسُومين، وما جعله الله إلا بُشرس

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن - ابن كثير - ٧/٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم ١٥٠٩ - ١٥١١ (ح/١٩٠١) وتقدم.

<sup>(</sup>٣) كلمة تُقال في مواضع الإعجاب والسرور.

<sup>(</sup>٤) جعبته التي يضبع فيها السهام.

لكم ولتِطَمِّن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ﴿(١).

وقال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِكُمْ فَاسْتَجَابُ لَكُمْ أَنْ مُمُدُّكُمْ بِالْفُ مِنْ الْهِلَّائِكَةُ مُرْدَفِينَ، وَمَا جَعَلَهُ اللهِ إِلَّا بُشْرِسُ وَلْتَطْمِئْنَ بِهِ قَلُوبُكُمْ وَمَا النصر إلَّا مِنْ عَنْدَ اللهِ إِنْ الله عَزِيزَ حَكِيمٍ، إِذْ يُغَشِيكُمْ النُّعَاسُ أَمِنَةٌ مِنْهُ وينزل عليكم مِنْ السَّمَاءُ مَاءُ ليطَّمُوكُمْ بِهُ ويُذَهِبُ عَنْكُمْ رَجِّزَ الشَّيْطَانُ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ﴾ (٢).

فهذه الآيات المتقدمة تتحدث عن مشاركة الملائكة في غزوة بدر ولم تذكر أمر قتالهم ولكنه يأتي في سورة الأنفال قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِبُ رِبِكَ إِلَى المال ثَكَةَ أَنِي مَعْكُم فَثُبِتُوا الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين كغروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ (٢).

ليبين مشاركتهم في القتال يوم بدر

- وقد ورد في السنة ما يبين مشاركة الملائكة في القتال يوم بدر

قال الإمام<sup>(3)</sup> مسلم في أثناء حديث عن غزوة بدر من حديث ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المسركين أمامه إذ سمع ضرية بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم<sup>(0)</sup>، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خطم<sup>(1)</sup> أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله عليه فقال: (صدقت، ذلك من مدد السماء).

<sup>(</sup>۱) ال عمران ايات ۱۲۳ – ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) الأنفال أيات ٩ - ١١.

<sup>(</sup>٣) الاندال آية ١٢.

<sup>(</sup>عُ) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة ١٨٤/٣ (ح/١٧٦٣).

<sup>(°)</sup> قال النووي: حيزوم (هو بحاء مهملة مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم زاي مضعومة ثم وال ثم ميم) قال القاضي وقع في رواية العذري حيزون بالنون والصواب الأول وهو المعروف لسائر الرواة وهو اسم فرس الملك، وقال في النهاية ١/٧٦٤ في حديث بدر أقدم حيزون جاء في التفسير أنه اسم فرس جبريل عليه السلام. أ.ه..

<sup>(</sup>٦) قال النووي: الخطم الأثر على الأنف وهو بألخاء المجمة، ١.هـ.

# وفي المسند من حديث طويل وفيه (١):

فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبدالمطلب اسيراً فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم، فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال (أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم)(٢).

## \* مصرع أبي جهل

عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه أنه قال: «إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم أمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله عَبَّه قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسالاني عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله عَبَّه فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله عَبَّه إلى السيفين، فقال: كلاكما قتله وقضى رسول الله عَبِّه بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عمرو بن الجموح،

وروى البخاري(٤) أن النبي مُناتِهُ قال: عندما انجلت المعركة: (من ينظر ما

<sup>(</sup>۱) المسئد بتحقيق احمد شاكر ۱۹٤/۲ (ح/۹۶۸). وقال احمد شاكر: إسناده صحيح، وقد تفرد بطوله الإمام احمد وروى ابوداود بعضه من حديث إسرائيل قال ابن كثير في البداية ۲۷۷/۳ – ۲۷۸ هذا سياق حسن. وهو في مجمع الزوائد ۲/۰۷ – ۲۷ وقال رواه احمد والبزار ورجال احمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة – قلت وهو كما قال.

<sup>(</sup>٢) الذي انحسر الشعر عن جانبي راسه/ النهاية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخارى. كتاب المغازي، باب قتل ابي جهل ٤/١٤٦٤ (٥/٢٧٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى بموضعه ٤/١٤٥٨ (ح/٣٧٥). قال ابن حجر: وعفراء والدة معاذ، واسم أبيه الحارث. وأما ابن عمرو بن الجموح فليس أسم أمه عفراء، وإنما أطلق عليه تغليباً، ويحتمل أن تكون أم معوذ أيضاً تسمى عفراء فتع الباري ٢٩٦٧/٢.

صنع أبوجهل؟) فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد. قال أنت أبوجهل؟ قال: فأخذ بلحيته ثم قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟.

وفي رواية أحمد (١) أن الرسول مُلِيَّة ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد أبي جهل، وقال: (كان هذا فرعون هذه الأمة).

وفي رواية ابن إسحاق<sup>(٢)</sup> إن أبا جهل قال لابن مسعود عندما جثا عليه «لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم».

#### \* مصرع أمية بن خلف

عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال:

كاتبت $^{(1)}$  أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صناغيتي $^{(2)}$  بمكة واحفظه في صناغيته بالمدينة فلما ذكرت «الرحمن» قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو.

فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنميار، فقال: أمية بن خلف! لا نجوت إن نجا أمية.

فخرج معه فريق من الأنصار في أثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا - وكان رجلاً ثقيلاً - فلما أدركونا قلت له: أبرك فبرك فالقيت عليه نفسي لا منعه، فتجللوه (٥) بالسيوف

(١) اخرجه احمد في المسند ٥/٣١٦ (٣/٢٤٤) وقال شاكر ضعيف.

(٢) السيرة النبوية – ابن هشام – ٢/١٣٥ معلقاً.

(٣) كاتبت: وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته.

(ع) صاغيتي: الصاغية (بصاد مهملة وغين معجمة) خاصة الرجل ماخوذ من صغى إليه إذا مال. قال الأصمعي: صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطلق على الأهل والمال. المتح ١٤٨٠/٤.

(٥) فتجللوه: بالجيم أي غشوه كذا للأصيلي ولأبي ذر، ولغيرهما بالضاء المجمة أي ادخلوا اسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه والعنوه بها من تحتي، من قواهم خللته بالرمع واختللته إذا طعنته به، وهذا اشبه بسياق الخبر، أ.هـ من الفتع ٤٨٠/٤.

قال ابن حجر أيضاً: ٧/٤٨٧. ذكر الواقدي أن الذي قتله - خبيب وهو بالمجمة وموحدة مصغرة ابن إساف بكسر الهمزة ومهملة خفيفة الانصاري. وقال أبن اسحاق: قتله رجل من بني مازن من الانصار. وقال ابن هشام يقال: اشترك فيه معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد رضى الله عنهم.

من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان عبدالرحمن يُري الصحابة ذلك الأثر في ظهر قدمه.

## \* عدد قتلى المشركين

وقد قُتل من المشركين سبعون من قادتهم والكبراء فيهم(١).

# \* رمي المشركين في قليب بدر ومخاطبته عَيْنَ لهم

وقد ورد أن الرسول عُلِيَّة أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طَوِي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركية فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم: (يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟) فقال عمر: «يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها» فقال رسول الله عَلِيَّة (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)(٢).

## \* موقف إيماني عظيم

وعندما القوا في القليب زعماء مكة، وفيهم عتبة بن ربيعة، نظر رسول الله عليه إلى وجه ابنه أبي حذيفة، فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال له النبي عليه (لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟) فقال: «لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات عليه من كفر، بعد الذي كنت أرجو له، أحزنني ذلك. فدعا له رسول الله عليه بخير وقال له خيراً» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، باب الجهاد، باب الإمداد بالملائكة ٢/٢٨٦٢ - ١٢٨٥ (ح/١٢٧٧).

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم، پب البعاري، باب قتل أبي جهل ١٤٦١/٤ (ح/٣٧٥) وأخرجه مسلم كتاب (۲) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل ١٤٦١/٤ (ح/٣٢٥). الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ٤/٤ ٢٢ (ح/٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢ - ٢٤٣. والبداية ١٩٤/٢ مرويات غزوة بدر ٢٩٨.

## \* خبر الغزوة في المدينة

وقد أرسل النبي عَيِّكُ زيد بن حارثة وعبدالله بن أبي رواحة ليزفا البشرى إلى أهل المدينة. وقد تلقوا النبأ بسرور بالغ مشوب بالحذر من أن لا يكون مؤكداً، قال أسامة بن زيد: «فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى»(١) ودهشت سودة رضي الله عنها عندما رأت سهيل بن عمرو ويداه معقودتان إلى عنقه بحبل فقالت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراماً، فقال رسول الله عيلية: (أعلى الله وعلى رسوله؟!!) – أي تؤلبين – فقالت: «يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت»(١).

## \* خبر المعركة في مكة

وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبدالله الخزاعي فقالوا له ما وراك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوالحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ومنبه وأبوالبختري بن هشام فلما جعل يعدد أشراف قريش.

قال صفوان بن أمية: والله إن يعقل هذا، فسلوه عني؟

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟

قال: هو ذاك جالس في الحجر، قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا.

وقال موسى بن عقبة: ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت خيول كثيرة ورواحل<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي كما عند ابن كثير في البداية ٣٣٤/٣ ومسحح إسناده الدكتور العمري في المجتمع المبني الدكتور العمري في المجتمع المدني - الجهاد، ص/٥٦، وأخرجه الحاكم ٢١٧/٣ - ١٨ وصححه، وابن أبي شيبة مرسلاً ٢١٨/١٤ وابن إسحاق ٣٤٥/٢ منقطعاً.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل - انظر السيرة النبوية - ابن هشام ٣٤٨/٢ - ٣٤٨، ووصله الحاكم في المستدرك ٢٢/٣ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يضرجاه»، ووافقه الذهبي، وسبهيل بن عمرو هو أخو السكران بن عمرو زوج سودة قبل رسول الله عليه وقد توفي بمكة بعد هجرته من الحبشة، وسدهيل سيرد ذكره في الحديبية فهو الذي وقع عهد الصلح مع النبي عليه في الحديبية.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٣٧/٢ - هراس، والبداية والنهاية ٢٠٨/٢.

#### \* غنائم بىدر

كانت غنائم بدر أول غنائم يحصل عليها المسلمون، وكان حكم الغنائم لم يشرع بعد، فوقع خلاف بين المسلمين حولها، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال «خرجنا مع رسول الله عنه قال «خرجنا مع رسول الله عنه قال «خرجنا مع رسول الله عنه الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في أثارهم، يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله عينه لا يحصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل، وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: استم بأحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله عينه الستم بأحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو أحدقنا برسول الله عينه وخفنا أن يصيب العدو منه غرة، واشتغلنا به فنزلت في يسالهنك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واحلدوا ذات بينكم هو(۱)، فقسمها رسول الله على فُواق بين المسلمين». — أي بالتساوي (٢).

ومما يدل على أن الغنائم قد خمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه البخاري (٢) عن علي أن الرسول عَيْنَةُ أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ.

وقد أسهم الرسول عليه لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدراً لأعمال

(٢) أخرجه البخارى، كتاب المغازى، باب شهود ألملائكة بدراً ١٤٧٠/٤ (١٢٧٨).

<sup>(</sup>۱) سبورة الانفال آية ۱، وانظر تفسيرها عند الطبري في تفسيره ۲۲۷/۱۳ – ۲۷۱. شاكر. وجاءت فيها أسانيد صحيحة، وقد ذكرها ابن إسحاق بإسناد حسن. السيرة النبوية ابن هشام ٢٤٤/٢ من قول عبادة بن الصامت أن هذه الآية نزلت فيهم، أصحاب بدر، حين اختلفوا في النفل، وقد صححه الحاكم كما في المستدرك ۲۲۲/۲، وأقره الذهبي ورواه أحمد في المسند أنظر الفتح الرياني ٢/٧٢٤ من طريق ابن إسحاق كذلك، وقال الساعاتي: «سنده جيد».

العدر العدم الرياني 2 / ١/ من حريب المنادة كما في الفتح الرياني ٢ / ٧٧، ونقل (٢) رواه الصد في المسند، وصحح الساعاتي إسناده كما في الفتح الرياني ٢ / ٧٧، ونقل تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للخبر، ومسالة تقسيمه بينهم بالتساوي، ذكره ابن إسحاق بإسناد حسن السيرة النبوية ابن هشام ٢/٤٤٣ ورواه ابن حبان في صحيح كما في الموارد ص/ ١٤ والحاكم في المستدرك ٢/١٣٥ – ١٣٦ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن ٢٩٢/٦.

كلفوا بها في المدينة أو لأعذار مباحة منعتهم من الحضور، منهم عثمان بن عفان رضي الله عبي الله عبي (١).

#### \* الأسرى

استشار الرسول عليه الصحابة في أمر الأسرى. فأشار أبوبكر بأخذ الفدية منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمين على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام، ورأى عمر قتلهم، لأنهم أئمة الكفر، ومال الرسول عليه لرأي أبي بكر فنزل القرآن موافقاً لرأي عمر (٢)، وهو قوله تعالى: ﴿ عا كان لنبي أن يكون له السرى حتى يُشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب عن الله سبق لهسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا عما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم ﴾ (٢). وكان أخذ الفداء المحلالاً في أول الإسلام، ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم، ما داموا غير محاربين (٤).

قال تمالى ﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فَضَرِبَ الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فَشُدُوا الوَثَاق فإما مناً بعد وإما فِداءً حتى تضع الحرب اوزارها ... الآية ﴾(°).

وقد تباین فداء الأسرى. فمن كان ذا مال أخذ فداؤه أربعة آلاف درهم وممن أخذ منه أربعة آلاف درهم أبووداعة (<sup>(۱)</sup>. وأخذوا من العباس مائة أوقية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ١٠١/١٨ وقال شاكر إسناده صحيح وانظر أسماء بعض الصحابة الذين تخلفوا لأعذار، وعدوا من أهل بدر، في كتابي مرويات غزوة بدر ٤٢٠ - ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة وإباحة الغنائم ١٣٨٥/٢ (ح/١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) سبورة الانفأل آية ١٧ - ٨١ - ٦٩.

<sup>(</sup>ع) ابن قدامة: المغنى ٢٧٢/٨ - ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد آية ٤٠

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٢٠/١ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات – في قصة أبي وداعة الذي فداه أبنه باريعة الزوائد ٢٠/١ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات – في قصة أبي وداعة الذي فداه أبنه باريعة الاف درهم، وقال أبن هشام في زياداته على السيرة ٢٧١/٣ – دون إسناد: «كان فداء المشركين يومئذ أريعة الاف درهم للرجل، إلى الف درهم. إلا من لا شيء له، فمن رسبول الله منافعية ورواه عبدالرزاق في المصنف ٥/٢٠ وأبوداود في سننه ٢٠٩/٣ – ١٢٩/٠ / ١٢٩٠ باختلاف يسير، وفي سنده أبوالقنبس، وهو مقبول، كما في التقريب (ص١٦٢٠)، والطبراني في الكبير ١١/٢٠٤ – ٤٠٠ والأوسط ورجاله رجال الصحيح، والشاهد منه: «... وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف، فيكون الحديث حسناً، كما قال محققا سيرة أبن هشام ٢٧١/٣.

ومن عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية، دفعها عنه العباس، وأخذوا من أخرين أربعين أوقية فقط(١).

وأطلق الرسول عليه سراح عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقوا سراح سعد بن النعمان بن أكال، الذي أسره أبوسفيان وهو يعتمر (٢).

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء، وكانوا يعرفون الكتابة، جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فقد روى أحمد<sup>(٣)</sup> عن ابن عباس قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله عَيِّلِهُ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، فجاء غلام يوماً يبكي إلى أبيه، فقال ما شانك؟ قال: ضربني معلمي، قال: الخبيث! يطلب بِذَخُل (٤) بدر! والله لا تأتيه أبداً».

وكانوا يقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر المفروض، فقد أرسلت زينب بنت رسول الله عليه قلادة لها لتفدي زوجها أبا العاص بن الربيع، فردوها لها، وأطلقوا لها أسيرها لمكانتها عند والدها محمد عليه (٥) وبهذا كان ابن الربيع ممن أطلق بدون فداء، وأطلق الرسول عليه من من من منهم: المطلب بن حنطب المخزومي، وصيفي على الفداء بأي شكل من الأشكال، منهم: المطلب بن حنطب المخزومي، وصيفي ابن أبى رفاعة، وأبوعزة الشاعر(٢).

ومما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعاً بدون فداء، قول الرسول عَلَيْكَ : (لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتني

<sup>(</sup>١) رواه أبونعيم في الدلائل ٢/٧٦ - ٤٧٧ بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتح ١٩٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع السيرة النبوية ابن هشام ٢٥٧/٢ - ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) المسند ٤/٧٤/ح٢٢١٦ شاكر وقال: إسناده صحيح، وفي سنده علي بن عاصم بن صهيب الواسطي - شيخ الإمام أحمد - وهو صدوق يخطىء ويصر، والراجع عند شاكر أنه ثقة - انظر: المسند ٢٠٣١، وفي سنده كذلك داود بن أبي هند، كان يهم بآخره.

<sup>(</sup>٤) الذخل: الثار أو العداوة.

<sup>(</sup>٥) المسند: الفتح الرباني ١٠٠/١٤ وقال الساعاتي: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية ابن هشام ٢٦٨/٢ - ٣٦٩ بدون اسناد.

لأطلقتهم له)(١) وذلك لما قام به من حماية للرسول على عندما عاد من هجرته إلى الطائف، ودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة.

وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي سَلِيَّة في ترك فداء العباس، قال (والله لا تذرون منه درهماً) (٢) وذلك على الرغم من أن العباس ذكر أنه كان مسلماً، وأنه خرج مستكرها (٢).

# \* أمر الرسول عَلِي الوصية بالأسرى

فقد استوصى بهم الرسول مَيْنِيْ خيراً (٤) فقد حكى أبوعزيز - شقيق مصعب بن عمير - وهو بين رهط من اسريه الأنصار - أن آسريه كانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله عَيْنَة بالأسرى. حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا ناوله إياها، فيستحي فيردها على أحدهم، فيردها عليه ما يمسها (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدراً ٤/٥٧٤ (ح/٣٧٩٩).

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخاري بموضعه ١٤٧٤/٤ (٦/٣٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في التفسير ٧٣/١٤ بتحقيق شاكر بإسناد حسنه الدكتور العمري: المجتمع المدني الجهاد ٥٥، حاشية ٤. قال ابن حجر: «وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن النبي عليه قال: «يا عباس أفد نفسك ٠٠ قال العباس: إني كنت مسلماً ولكن القوم استكرهوني...» – الفتح ٣٢٢/٧ وذكر إسلامه ابن إسحاق، السيرة النبوية ابن هشام ١٠٠/٧ - ٣٥٠ بإسناد متصل وصرح فيه بالسماع، ولكن فيه حسين بن عبدالله – فيه مقال.

<sup>(</sup>٤) روى ذلك الطبرائي في الصغير والكبير كما في مجمع الزوائد ١٨٦/٨ وقال الهيثمي إسناده

<sup>(</sup>٥) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع السيرة النبوية ابن هشام ٢٤٩/٢ - ٥٠.

## \* الدروس والعبس

- أولاً: يعلم المؤمن أن النتائج الحسنة لابد لها من مقدمات وأسباب حسنة تأتى بها وتبرزها إلى الوجود، فمرحلة الجهاد لابد لها من مرحلة تسبقها وتتقدم عليها وهي بناء القاعدة الصلبة من المؤمنين الملتزمين بالإسلام والمتربين على أحكامه.
- ثانياً: يغير الله تعالى السنن الكونية بأمره إذا شاء، فينصر القلة المؤمنة الصابرة، المتوكلة عليه القائمة بأمره، الحاملة لدينه ورسالته، المدافعة عن الحق الذي أنزله تعالى، على الكثرة الكافرة، المعرضة عن الله وعن دينه، فلا عبرة لعدد ولا عُدة مع نصر الله وقوته.
- ثالثاً: يجوز استعمال العيون وجس النبض لمعرفة حركة العدو وخططه وتدبيره، حيث تتوفر المعلومة المساعدة على اتخاذ ما يجب تجاه ذلك من قبل المؤمنين فيبطلوا كيده، ويقفوا تجاهه، وهم مطلعون على تدبيره، ومدركون لحركته وقصده.
- رابعاً: يجب النكاية بالعدو وملاحقته في كل موقع اقتصادي أو عسكري أو فكري. حتى يضعف، ويعجز عن المقاومة والعناد فيسمع لصوت الحق ويتوقف عن محاربة أهله.
- خامساً: يتبين معلم الشورى والالتزام بنتيجته فهو مبدأ أصيل وأساسي لقيام الأمة والدولة المسلمة يلتزم به كل مؤمن في كل شأن وحين.
- سادساً: يتصف المؤمن بالشجاعة والإقدام فهو يطلب الشهادة في سبيل الله في سادساً: يتصف المؤمن بالشجاعة والإقدام فهو يطلب الشهادة في سبيل الله تعالى فهي أسمى أمانيه في الدنيا مع علمه أن الآجال والأرزاق بيد الله تعالى لا يملكها غيره أبداً.
- سابعاً: تشارك ملائكة السماء بأمر الله في الدفاع عن أولياء الله في الأرض وكفى فخراً للمؤمن أن يحس مشاركة ملائكة الله أهل السماء في صدراعه مع أهل الباطل في الأرض، فيزيده ذلك ثباتاً وتضحية في سبيل إيمائه ودعوته.

- ثامناً: تضيف غزوة بدر على حياة كل مؤمن ظلالاً من الخير والإيمان يعيشها المؤمن في الماضي والحاضر والمستقبل، فلولا نصرها لما عبد الله في الأرض.
- تاسعاً: تظهر المواقف الإيمانية من خلال التدين الذي يحقق للنفس البشرية استقرارها وتوازنها وهي مندفعة في مواجهة الباطل وصده ومحاربته.
- المقداد بن الأسود وهو يستعين بتاريخ أصحاب الرسالات في تحديد الموقف.
- سعد بن معاذ وهو يضرب مثل الطاعة المبصرة وراء القيادة الرشيدة.
  - عمير بن الحمام وهو يشم ريح الجنة ويستعجل الوصول إليها.
- عاشراً: يقتص المؤمن بالعدل من الكافرين ويجازيهم على أفعالهم إن مكنة الله منهم في الدنيا، مع وعد الله لكل ظالم وكافر بالعذاب في الدنيا والآخرة، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.
- الحادي عشر: تبكيت الكافرين وبيان ضلالهم وطغيانهم وأنه لا فائدة من الكفر الذي ما رسوه فلم يحقق لهم نتيجة في الدنيا، مع ما أعده الله لهم من العقاب يوم القيامة.
- الثاني عشر: يقرح المؤمنون بنصر الله تعالى لدينه وعباده فيحدثون الشكر له جل جلاله على نعمة النصر على العدو، والتمكين منه بزوال خطره، وإبطال كيده، وذهاب ريحه. ويحزن الكفار والمنافقون ويصابون بالغم والكمد، فتنهار قواهم، ويضعف كيدهم بإذنه تعالى.

# خارطة تقريبية لميدان معركة بدر



 ) منتولة من كتاب غزوة بدر لباشميل ص ١٢٨ وهي من وضع الزهيم الركن محدود شيب خطاب مع يعنى التعديل .

انظر كتابي ( مرويات غزوة بدر )

## غزوة بنى قينقاع

#### \* سبب الغزوة

لما انتصر المسلمون ببدر حرك هذا الانتصار الأحقاد في نفوس الأعداء ولاسيما اليهود، وصاروا يرجفون بالمدينة، فرأى رسول الله عَيَّاتَة أن يعظهم بالحسنى ويدعوهم إلى ترك المعاندة والدخول في الإسلام، فذهب رسول الله عَيَّاتَة إلى يهود بنى قينقاع. وجمعهم في سوق لهم وقال لهم:

(يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أنى نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم).

فقالوا: (يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس). وتمادوا في غيهم فأنزل الله في شانهم محذراً قوله تعالى: ﴿قل للذين كغروا ستُغلّبُون وتُحشرون إلى جهنم وبئس الههاد، قد كان لكم أية في فئتين التقتا فئة تُغاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار (()). يريد سبحانه فئتي المؤمنين والكافرين في بدر فلم يرعووا (٢).

وذكروا سبباً آخر في ذلك، أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بنى قينقاع، ثم جلست إلى صائغ منهم، فجعلوا يراودونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى عمل مشين. فعقد طرف ثوبها إلى ظهرها وهى لا تشعر، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا منها، فصاحت واستغاثت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله، فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين، فغضب المسلمون ووقع الشربينهم وبين اليهود (٢).

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران: الآيات ١٢ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجُهُ أَبِودَانِهُ فِي سَننه، كتاب الضراج، باب إخراج اليهود ٢٠٠٧ (ح/٣٠٠) وحسنه ابن حجر في فتح الباري ٢٣٢/٧.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٧/٣ بإسناد ضعيف.

#### \* حصار بنى قينقاع

ثم حاصرهم النبي مَلِي خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم الله ورسوله على الله عليهم ورسوله على الله عليهم فأشارها بقتلهم، وكان لهم حليفان: عبدالله بن أبي المنافق، وعبادة بن الصامت. فأما عبادة فقد تبرأ إلى الله ورسوله منهم. وقال: «يا رسول الله أتولى الله ورسوله وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم». وأما ابن أبي المنافق فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه الرسول عَلَي أن أبي المنافق والرسول عَلَي يعرض عنه ومازال يلح على الرسول عَلَي ويقول: إني أخشى الدوائر، حتى قبل شفاعته فيهم على أن يخرجوا من المدينة ولهم النساء والذرية، وللمسلمين الأموال(١).

ووكل رسول الله عَلَيْكُ عبادة بن الصامت بإجلائهم وأمهلهم ثلاث ليال فذهبوا إلى أذرعات على حدود الشام، وبذلك أزاح الله سبحانه وتعالى عن المسلمين شر شوكة من الشوكات اليهودية الثلاث التي كانت في ظهورهم أنذاك، وكان ذلك في أوائل سنة ثلاث، وقيل في شوال سنة اثنتين للهجرة.

وفي شأن ابن أبى وموالاته لهم، وعبادة بن الصامت وبراءته منهم أنزل الله آيات كريمة، لتكون درساً للمسلمين يعلمهم من يوالون، ومن لا يوالون. فقال سبحانه: ﴿يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى القوم الظالهين، فترى الذين في قلوبهم مرض يُسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبدوا على ما أسروا في أنغسهم نادمين ﴾ (٢) إلى قوله تعالى: ﴿إنها وليكم الله ورسُولُهُ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلواة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ يعني عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية – ابن هشام – ٤٨/٢ – ٥٠ بسند صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآيات ٥١، ٥١ – ٥٥ وقوله مرض: نفاق، والمراد عبدالله بن أبي وأصحابه.

# \* قتل كعب بن الأشرف<sup>(١)</sup>

كان كعب بن الأشرف شديد العداوة للإسلام ورسوله على، ولما هزم المشركون ببدر قال لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، ثم خرج إلى مكة يندب من مات، ويحرض على رسول الله عليه والمسلمين، ولما عاد إلى المدينة صار يُشبب (١) بنساء المسلمين، ويقذع في هجاء النبي عليه واصحابه، فقال رسول الله عليه : (من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله؟).

فقال محمد بن مسلمة الأنصارى الأوسى: أنا، وقال: أنذن لي أن أقول شيئاً فيك، فقال له النبي عَيَّكُ (قل) وانضم إليه نفر من قومه، منهم أبونائلة وكان أخا كعب من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش، والحارث بن أوس فاجتمعوا فيما بينهم كي يحكموا الخطة لاغتيال عدو الله كعب، فجاؤه واستسلفوه وسقاً أو وسقين، فقال: نعم، ولكن ارهنوني قالوا: أي شيء تريد؟ قال: نساءكم!!

قالوا: وكيف وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنونى أبناءكم!! قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فتكون مسبة وعار علينا، فيُعير أحدهم بأنه كان رهينة في الطعام، ولكن نرهنك السلاح — وذلك حتى لا ينكر منهم مجيئهم بالسلاح — فواعدوه أن يأتوه ليلاً بالسلاح.

فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبونائلة وصحبه وكلهم من الأوس حتى أتوه، فناداه محمد بن مسلمة وأبونائلة، فأراد أن ينزل فقالت له امرأته: أين تخرج الساعة؟ إنى أسمع صوتاً يقطر منه الدم؟!

فقال لها: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعى أبونائلة (٣)، إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب، ثم قال محمد: إذا جاء فسآخذ بشعره فأشمه

<sup>(</sup>١) قال ابن إسحاق وغيره: من طيء وكان أبوه أصاب دماً في الجاهلية، فاتى المدينة فحالف بنى النضير، فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباً، وكان طويلاً جسيماً له بطن وهامة.

<sup>(</sup>٢) التشبيب: ذكر محاسن النساء والتعرض لهن.

<sup>(</sup>٣) اسمه سلكان بن سلامة بن وقش، وقيل اسمه سعد، ولقبه سلكان، وكان أضا كعب من الرضاعة كما كان نديمه في الجاهلية ويركن إليه.

فإذا رأيتموني استمكنت منه فاضربوه، فنزل كعب إليهم متوشحاً سيفه، وهو ينفح منه ريح المسك فقال له محمد: ما رأيت كاليوم ريحاً اطيب اتأذن لي ان اشم رأسك؟ قال نعم، فشمه - وكذلك فعل أبونائلة -( $^{(1)}$ ) فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه ففعلوا.

ثم أتوا النبي عُلِيكَ فَأَخْبِروه (٢) وبذلك أراحوا المسلمين من هذا الشر المستطير، وكان قتله في ربيع الأول من السنة الثالثة كما ذكره ابن سعد في طبقاته (٢).

<sup>(</sup>١) في السيرة النبوية لابن هشام ١/٢٥ – ٥٥ أن أبا نائلة هو الذي وقع في الرسول عَلَيْهُ، وأنه هو الذي أخذ براسه حتى قتلوه، ولعل الاثنين اشتركا في النيل من الرسول عَلَيْهُ والأخذ براسه، وقد أثرت ذكر ما في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجة البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب قتل كعب بن الأشرف ١٤٨١/٤ (ح/٢٨١) وأخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قتل كعب ١٤٢٥ (ح/١٨٠).

<sup>(</sup>۳) الطبقات الكبرى – ابن سعد 1/7 - 3.

#### الدروس والعبس

- اولاً: يحقد اليهود على المسلمين والإسلام، فهم يمارسون كل وسيلة من وسائل الغدر بالمسلمين.
- ثانياً: ينشر اليهود الفساد والإفساد وخاصة في مجال المرأة، فهم دعاة التبرج والسفور والإباحية وتحطيم قيم وأخلاقيات المرأة إلى يومنا هذا.
- ثالثاً: يُوالي المنافقون اليهود ويدافعون عنهم ويقدمونهم إلى غيرهم بأنهم دعاة السلام ومصدر الخير الاقتصادى والسياسي والعسكري وكذلك يفعلون.
- رابعاً: يبرأ المؤمن الحق من موالاة أعداء الله تعالى، وضاصة اليهود والنصارى فلا يحبهم ولا يكرمهم ولا ينصرهم ممتثلاً لقول ربه تعالى ولا يتخذ الهؤ منون الكافرين أولياء من دون الهؤ منين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقاة ويُحَذرُكُمُ الله نفسه وإلى الله الهصير هو (۱).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية ٢٨.

## غزوة أحسد

## \* سبب التسمية

وتسمية هذه الغزوة باسم الجبل الذي وقعت عنده، وهو جبل كبير يقع في شمال المدينة المنورة، قال عنه الرسول والله (هذا جبل يحبنا ونحبه) (١) وبينه وبين المدينة المنورة أقل من فرسخ (٢) وفي مواجهته من جهة الجنوب جبل صغير، سمي بعد المعركة بجبل الرماة، وكان يسمى «عينين».

## \* اسباب الغزوة

أولاً: الثار لغزوة بدر الكبرى حيث قُتل فيها سبعون رجلاً من قريش، وقد خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من مطاردة المسلمين قبيل بدر – وكانت من أسباب بدر – للإستعداد لهذا الثار، ودفع نفقاته.

ثانياً: استعادة الهيبة، أرادت قريش أن تستعيد هيبتها ومكانتها عند العرب بعد أن اهتزت في بدر، وذلك لن يتأتى لها إلا باستعراض قوتها ومحاولة اجتثاث محمد عليه فأصحابه من المدينة.

# ثالثاً: إعادة الأمن لطرق تجارتها إلى الشام

بعد أن هددها المسلمون يوم بدر وما قبله وما بعده، وذلك هو مصدر دخلها، وقوام قوتها، فلابد من تأمينه وتحصيل الإطمئنان لأصحاب الأموال على ممتلكاتهم فيستمروا في المتاجرة فيها ولا يجبنوا أو يترددوا في ذلك فلابد من حماية وإعادة هيبة العاملين يها.

#### \* تاريخها

والاتفاق بين أهل السير على أن موعد الغزوة كان في شوال من السنة الثالثة من الهجرة النبوية، بعد بدر بسنة وشهر تقريباً (٢).

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب أحد جبل يحبنا ونحبه ٤٩٨/٤ (ح/٥٥٨٥ – ٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري  $\sqrt{0.000}$  وقال العمري في السيرة الصحيحة (مقداره خمسة ونصف كيلو)  $\sqrt{0.000}$ 

<sup>(</sup>٣) انظر فتع الباري ٥/٢٧٨.

#### \* المشورة

علم المسلمون باستعداد قريش وتحركها من مكة فاستشار النبي مَيِّتُهُ أصحابه في الموقف، وما الذي ينبغي فعله أمام الخطر القائم القادم؟ وكان أصحاب النبي عَيِّتُهُ أمام هذه المشورة صنفين:

الأول: متحمس للضروج لملاقاة العدو والبروز له خارج المدينة، واظهار الشجاعة والإقدام أمام الأعداء، والرغبة في حصول الشهادة والأجر وخاصة ممن فاتتهم غزوة بدر.

الثاني: صنف رأى من خلال اجتهاده أن يستفيد من الإمكانات والطاقات المتوفرة في داخل المدينة وأن يبقوا فيها فلا يخرجوا لملاقاة العدو إلى خارجها.

فالإفادة من حصون المدينة «وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان فهي كالحصن» (١) يقلل من الخسائر في صفوف المدافعين، ويوقع اعظم الخسائر في صفوف المهاجمين.

والإفادة أيضاً من جهد من لا يقدر على البروز خارج المدينة كالنساء والأطفال فيرمون العدو بالحجارة من رؤوس المنازل.

وكان رأي النبي عَلَيْكُ الاجتهادي مع الصنف الثاني، إلا أن الشورى منهج إسلامي ملزم، حيث انطلق النبي عَلِيْكُ فلبس لامته (٢).

وقد تلاوم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا: لعلنا أكرهنا النبي سيلة على أمر لا يريده، فاعتذروا له قائلين: أمرنا لأمرك تبع، فإذا به سيلة يقول لهم في غير تردد: (إنه ليس لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يناجز)(٢).

- وقد رأى النبي عَلِيهُ رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وأخبر بها أصحابه رضوان الله عليهم فقال: (رأيت في رؤيا، أني هززت سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت بقراً -

<sup>(</sup>١) المصنف لعبدالرزاق ٥/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) اللامة: الدرع الحصينة، وسائر أداة الحرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ١٢٨/٢ وصححه، ووافقه الذهبي.

والله خير – فإذا هم المؤمنين يوم أحد)(1).

وتفسير ذلك ورد عنه في بعض روايات هذه الرؤيا فمن ذلك:

(أن هزيمة تكون في اصحابه، وقتلاً يقع فيهم).

(ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة) $^{(1)}$ .

## \* خروج جيش المسلمين إلى أحد

خرج النبي عَلَيْكُ وأصحابه رضوان الله عليهم تنفيذاً للرأي الغالب في المشورة بالضروج للقاء العدو، وكان عدد من اجتمع في بداية الأمر من المسلمين الف رجل، معهم فَرْسانِ ومائة دارع(٢)، ولبس النبي عَلِيْكُ درعين(٤).

## \* رجوع المنافقين

وعند منطقة الجانب الغربي من الحرة الشرقية في المدينة انسحب رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقين تحت حجة واهية هي: أنه لن يقع قتال بين المسلمين والمشركين.

قال تعالى عن رجوع المنافقين ودعواهم تلك

وها أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعُوا قالوا لو نعلم قتالً لا تبعناكم هم للكفريؤ مئذ أقربُ منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون (٥).

وقالوا إن النبي عَلَيْكُ اطاع من رأى الخروج، ولم يأخذ برأي ابن أبي في عدم الخروج إلى أحد.

ووصل الجيش الإسلامي ميدان معركة احد، وبدأ النبي عَلِيَّ التخطيط

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين بيم أحد ١٤٩٨/٤ (٦/٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في السند انظر الفتح الرياني ٢١/٥٠ وقال الساعاتي: سنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣/٤٠٥، والطبقات الكبرى ٣/٤٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٥/٣ وصححه وأقره الذهبي وأورد البخاري في كتاب المغازي بأب غزوة أحد ١٤٨٨/٤ (ح/٢٨٢٤) لما خرج النبي عَلِيهِ إلى أحد رجع ناس معن خرج معه.

<sup>(</sup>٥) سورة ال عمران ١٦٦ - ١٦٧.

الميداني لتلك المعركة وكان ذلك كما يلي:

أولاً: استعرض عَلِي الجيش فأمر برد صنغار السن الذين لا طاقة لهم بقتال ممن هم أبناء أربع عشرة سنة أو أقل، وكانوا أربعة عشر صبياً(١).

ثانياً: نظم عَلَيْهُ صفوف جيشه جاعلاً ظهورهم إلى جبل احد، ووجوهم تستقبل المدينة المنورة.

ثالثاً: اختار خمسين من الرماة، وجعل عبدالله بن جبير أميراً عليهم، وأمرهم بملازمة جبل «عينين» المقابل أحد من الجهة الجنوبية، وحدد مهمتهم بحماية المسلمين من التفاف خيالة المشركين عليهم، ورمي خيل المشركين بالنبل إن اقتربت، وذلك لتحييد سلاح الفرسان في المعركة، حيث أن الخيل أشد ما يؤذيها النبل.

وكان التوجيه الصادر إليهم: قال مُهَالله (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، فلا تبرحوا مكانكم)(٢).

## \* احداث ميدان معركة احد

بدت صور التضحية والفداء والشجاعة والإقدام والبحث عن الشهادة في ميدان المعركة جلية واضحة.

يقول النبي مُلِيَّة وقد أخذ سيفاً بيده، (من يأخذ مني هذا؟) فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا، قال مُلِيَّة (من يأخذه بحقه؟). فأحجم القوم، فقال أبودجانة: أنا أخذه بحقه. فأعطاه إياه. فأخذه ففلق به هام المشركين(٢).

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱۱/۳، وانظر أسماء من ردّ منهم في عيون الأثر ۲/۷، وانظر بعضهم فيما أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ۱۲۸/۲ (-/۲۵۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد ١٤٨٦/٤ (ح/٣٨١٧). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي دجانة ١٩١٧/٤ (ح/٢٤٧٠).

#### \* النصر حقيقة

وتلاحم الفريقان، وحمى وطيس المعركة، وانكشفت قريش عن مواقعها مولية الأدبار في بطن الوادي، فارة بجلدها، قد تركت في ميدان المعركة ما يخلفه الهارب من متاع وسلاح، وكان النصر بادياً للمسلمين. قال تعالى في ولقد صدقكُم الله وعده إذ تَدُسُّونَهُم بإذنه كو(١).

## \* عدم الطاعة هزيمة

ولما رأى الرماة ما يحدث في ميدان المعركة من هزيمة وتولي المسركين ونصر للمسلمين.

قالوا لأميرهم عبدالله بن جبير - الغنيمة الغنيمة - ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟

قال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَلَيْكُ؟

قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة.

ثم انطلقوا يجمعون الغنائم، ولم يبق معه غير نفر قليل(٢).

وقد لحظ خالد بن الوليد – وكان قائداً لخيل قريش – ما حدث على جبل الرماة من نزول، وزوال خطر النبال على حركة الخيل، فانتهز فرصة سانحة ليقوم بحركة التفاف خطيرة حول المسلمين، حيث نادى في خيالة المشركين وقادهم إلى خلف خطوط المسلمين، وصعدت فرقة منهم إلى جبل الرماة فقتلت عبدالله بن جبير ومن معه رضوان الله عليهم ثم بدأت بضرب المسلمين من الخلف، وقد رأى المشركون ما فعل خالد فعادوا للقتال من جديد (٢).

## \* هول الهزيمة ادى إلى القرار

وبوقوع الهزيمة وعودة الكرة للمشركين على المسلمين فر الناس من ميدان المعركة، وجلس أخرون دون قتال. وكان الفارون لا يلوون على شيء، ولا

<sup>(</sup>١) سبورة آل عمران آية ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب ٢/ ١١٠٥/٢ (ح/٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبرية -- ابن هشام - ١١٢/٣.

يسمعون لأي ندا، صدق فيهم قول الله تعالى ﴿إذ تُصعِدُون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم .... الآية ﴾(١)

#### \* الثبات الثبات والمصابرة

وثبت النبي عَلِي الله منه أصيب بإصابات كثيرة فكسرت رباعيته، وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه.

وجعل النبي مُنْفِظة يمسىح الدم وهو يقول:

(كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام) فأنزل الله عزوجل قوله ﴿ليس لك من الآسر شبء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ (٢).

## \* استشهاد حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه

لقد تصدى حمزة عم رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْ الصفوف المشركين يهدها هداً فقد قتل في المبارزة سباع بن عبدالعزى وغيره.

إلا أن وحشي مولى جبير بن مطعم كَمَنَ لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منه رماه بحريته فقتله غدراً، وكان مولاه قد وعده بالعتق إن فعل ذلك(7).

#### \* من أوائل شهداء أحد

الداعية الأول في المدينة المنورة مصعب بن عمير رضي الله عنه

قال خباب بن الأرت رضى الله عنه

«هاجرنا مع النبي عَلَيْكُ ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى - أو ذهب - لم يأكل من أجره شيئاً، كان منهم مصعب بن

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران اية ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزية أحد ١٤١٦/٢ (ح/١٧٩٠) و(١٧٩١) وص/١٤١٧ (ح/١٧٩٣).

والآية من سبورة آل عمران/ ١٢٨ وهو عند البيضاري مبعلقاً ١٤٩٣/٤، ومسنداً ١٤٩٦/٤ (ح/٥٤٠ و٢٤٩٥). (ح/٥٨٥ و٢٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه (٣) اخرجه البخاري في صحيحه قتل حمزة لسباع.

عمير قُتل يوم أحد، فلم يترك إلا نمرة (أي كساء) كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غُطى بها رجلاه خرج رأسه».

فقال لنا النبي سَلِيَة (غطوا بها رأسه واجعلوا الإذخر - أو قال القوا على رجليه من الإذخر)(١).

## \* طلب الشبهادة في ميدان معركة أحد

ومن الذين استشهدوا في ميدان المعركة:

## \* عبدالله بن جحش رضى الله عنه

وقد دعا ربه فقال: إني أقسم أن نلقى العدو، فإذا لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا بطني ثم يمثلوا بي، فإذا لقيتك سألتني: فيم هذا؟ فأقول فيك. فلقي العدو ففعل وفعل ذلك به(٢).

## \* عمرو بن الجموح رضى الله عنه

وكان أعرجاً عذر الله أمثاله من الجهاد. فقال تعالى ﴿ ليس على ال على ال

وأبى إلا أن يشهد المعركة مع أبنائه الأربعة طلباً للشهادة:

فقال للرسول عَيْنَا «أرأيت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة»؟

قال: (نعم).

قال: فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله ثم قاتل حتى قتل(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب من قتل من السلمين يوم أحد ٤٩٨/٤ (١) (٣٥٤/-).

<sup>(</sup>Y) آخرجه الحاكم في المستدرك ١٩٩/٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، قال الذهبي – مرسل صحيح – فهو من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) سورة النور آية ٦١. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٩٩٩/٥ - مختصراً - وهو صحيح - وهو في السيرة النبوية لابن هشام ٤٤/٢ وانظر الجهاد لابن المبارك ٦٩ بتوسع.

### \* حنظلة بن أبي عامر - غسيل الملائكة -

وكان عروساً ليلة أحد، فعندما سمع النداء، عجل بالخروج ولم يغتسل وقاتل حتى استشهد وعندما رآه الرسول عَنْ قال: (إن صاحبكم لتغسله الملائكة) وإذا عرف بعد ذلك بغسيل الملائكة، أو بالغسيل (١).

## \* مخبريق، من علماء اليهود

وقد علم بالخروج فقال لقومه من اليهود والله إنكم لتعلمون أنه نبي الله وأنه يجب عليكم نصره وخرج إلى ميدان معركة أحد وقاتل مع رسول الله عليه حتى قتل، وقد قال حين خروجه إلى المعركة إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء. فقال عنه النبي عليه (مخيريق خير يهود)(٢).

## \* أنس بن النضر رضى الله عنه

وكان من المتشوقين للقتال، فلعله يعوض ما فاته يوم بدر، وقد مرَّ بجماعة من المسلمين وقد قعدوا عن القتال بعد ما حدث في ميدان المعركة ما حدث.

ثم سأل المسلمين مالكم؟ قالوا: قُتل محمد سَيَّالَة فقال: قوموا وموتوا على ما مات عليه محمد سَيَّالَة كيف سيطيب لكم العيش بعده.

ثم انطلق فقيل إلى أين؟

فقال : الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد.

وعندما انجلت الغمة أرسل رسول الله عَيْنَةُ زيد بن ثابت ليتفقده، فوجده وبه رمق، فرد سلام رسول الله عَيْنَةُ ثم قال: أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عدر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله عَيْنَةً وفيكم شفر يطرف، ودمعت عيناه (٢).

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك ٢٠٤/٣ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) السيرة النَّبوية لابن هشام ١٣١/٣ - والطبقات لابن سُّعد ١/١٠٥ من طريق الواقدي.

<sup>(</sup>٣) شرح المواهب اللدنية ٢/٤٤ - ومجمع البحرين ٢٣٩/٢ من رواية ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات. وقد أخرجه البخاري مختصراً في كتاب المغازي، باب غزوة أحد ٤٤٨٧/٤ (ح/٢٨٢٢).

ومعنى شفر يطرف: الشفر: بالضم وقد يفتح، حرف العين الذي ينبت عليه الشعر انظر النهاية ٢/٤٨٤.

# \* إشاعة قتل النبي مَيْكُ

وقد غاب الرسول عليه عن أعين الصحابة رضوان الله عليهم لأنه أنسحب إلى شعب في أحد، إلا أن إشاعة انتشرت أنه قتل.

ومما لا شك فيه أن قريشاً حاولت ذلك، وبذلت جهدها للوصول إليه وقتله وخاصة بعد فرار عامة الناس عنه.

وقد دافع عن النبي عَيِّكُ مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم حيث شكلوا طوق حماية حوله لا يصل إليه شيء من كيد العدو وأذاهم.

قال مُنالِبه (من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة).

فتقدم سبعة من الأنصار الواحد تلو الآخر حتى استشهدوا جميعاً<sup>(١)</sup>.

ومنهم طلحة بن عبيد الله، حتى شلت يده التي وقى بها رسول الله وجلس تحت رسول الله عَيَّلَةً ليرفعه على صخرة من الجبل وقت الحصار فقال رسول الله عَيِّلَةً (أوجب طلحة)(٢).

وسعد بن أبي وقاص الذي كان الرسول سَلِيَّة يناوله السهام ويقول له: (يا سعد ارم فداك أبي وأمي)(٢) ولم يجمعها لأحد غيره.

وأبوطلحة الأنصاري أمهر الرماة، كان يقول للنبي عَلَيْكُ إذا أشرف، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحرى دون نحرك (٤).

وكان مُنالله إذا مر به أحد، بجعبته سهام قال (انثرها لأبي طلحة).

وأبو دجانه كان يحمي الرسول مُلِكَة بظهره، حتى كثر النبل فيه وهو منحن على رسول الله مُلِكَة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد ١٤١٥/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٧٤/٣ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) آخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب إذ همتّ طائفتان منكم أن تفشلا.. الآية ١٤٩٠/٤ (٣/٣٨٩ – ٣٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) أَخْرُجِه البِخُارِي في صحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه (٣٦٠٠/٣).

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية - ابن هشام ١١٨/٣ - ١١٩ نقلاً عن ابن إسحاق.

وكان أول من علم بكذب الإشاعة وأن رسول الله عَيْنَة حي هو كعب بن مالك، فنادى مبشراً بذلك، فأسكته النبي عَيْنَة حتى لا ينتبه المشركون له (١).

## \* المراة المسلمة في أحد

وقد خرجت بعض النساء مع جيش المسلمين إلى أحد ومنهن:

- (١) أم عمارة: نسيبة بنت كعب المازنية رضى الله عنها فقد قاتلت دون النبي عليه ودفاعاً عنه، حتى أصابتها الجراح (٢).
- (٢) حمنة بنت جحش الأسدية رضي الله عنها كانت تسقي العطشى، وتداوي الجرحى مع نسوة مؤمنات أخريات (٢).
  - (٣) عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها

حيث ورد من حديث أنس رضي الله عنه وفيه «... ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما، تنقلان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم» (1).

# (٤) أم سليم رضي الله عنها

فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْتُهُ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحي.

وأم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، اختلف في اسمها فقيل سهلة ورميلة، ومليكة، والغميصاء، اشتهرت بكنيتها وهي أم أنس بن مالك خادم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٢٠١/٣ ومنحمه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى - ابن سعد - ١٢/٨ - ١٥٤. وانظر ترجمتها في الإصابة ٤٧٩/٤ وقد ذكر مشاركتها في غزوة أحد.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٢٩٢/٨ وقال رواه الطبراني بإسناد حسن، وانظر ترجمتها في الإصابة (٣) ٢٠٥/٤.

<sup>(3)</sup> آخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب إذ همت طانفتان ١٤٩١/٤ (ح/٣٨٣٧). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال ١٤٤٣/٢ (ح/١٨١١). وقوله - خدم سوة هما - الواحدة خدمة وهي الخلخال، والسوق جمع ساق والمتون أي الظهور.

رسول الله عَيْنِكُ (١).

## \* أبوسفيان مفتخر

أشرف أبوسفيان قائد جيش المشركين من فوق صخرة على المسلمين ليعلن نتيجة المعركة، وينهي الصراع بنشوة النصر، ويرفع شعارات التمكين فيقول:

- أفي القوم محمد؟
- فقال عَيْثُهُ (لا تجيبهه).
- فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟
  - قال عين (لا تجيبوه).
  - فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟
- ' فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا.
- فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزنك.
  - قال أبوسفيان: أعلُ هبل.
  - فقال النبي عَيْنَهُ (أجيبوه).
    - قالوا: ما نقول.
  - قال: قولوا: (الله أعلى وأجل).
  - قال أبوسفيان: لنا العزى ولا عزى لكم.
    - فقال النبي عَيْكُ (اجيبوه).
      - قالوا: ما نقول؟
  - قال: قولوا: (الله مولانا ولا مولى لكم).
- قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم أمر بها ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بالموضع السابق قبله (حديث/ ١٨١). والإصابة ١/١٦٤.

(1). وموعدنا بدر من العام القادم(1).

وورد أن عمر قال بعد قوله - والحرب سجال - قال: (Y) عمر قال بعد قوله - والحرب سجال - قال: (Y).

#### \* انتهاء المعركة

وقد انتهت المعركة بجراحها التي نزلت بالمسلمين، شهداء في ميدان معركة أحد $^{(2)}$  وجراحات دامية تسيل دماؤها من أجساد المؤمنين.

وقد أرسل النبي عَلَيْكُ علياً رضي الله عنه ليستطلع خبر القوم ومعرفة ماذا يريد أبوسفيان وقومه وقال له:

(أخرج في أثر القوم، فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل، فإنهم يريدون الدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها، ثم لأناجزنهم).

وفعل علي ما أمر به، فوجدهم قد جنبوا الخيل واستطوا الإبل ووجهوا إلى مكة)(٥).

وقد خرج النبي عَلَيْكُ بمن شهد معه احداً في اثر المشركين، ولم ياذن لن لم يشهد الغزوة بالخروج.

قال تعالى ﴿الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أي لم اكرهها، وإن كان وقوعها بغير أمري، انظر فتح الباري ٣٥٢/٧. والحديث أخرجه البخاري ٤٨٦/٤ (ح/٣٨١٧).

<sup>(</sup>۲) السيرة النبرية لابن هشام ۱۳٦/۳. (۳) اخرجه احمد في السند ١٠٤٤ – ١٨١/٠ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد وذكر عن السلمين يوم أحد وذكر عن الس انهم سبعون رجلاً ١٧/٤ (ح/ ٣٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ١٣٦/٣ - ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) سورة ال عمران آيات ١٧٢ – ١٧٣.

وكان ذلك ارهاباً للمشركين وغيرهم، وقطعاً لطمع قريش في العودة، حيث ورد أنها فكرت بالعودة فلما علمت بضروج النبي سَلِيكُ ومن معه إلى حمراء الأسد تراجعت عن العودة(١).

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بعد قراءتها الآية لعروة: يا ابن أختى كان أبواك منهم: الزبير وأبوبكر، لما أصاب رسول الله والله والله والله عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاً، قال: كان فيهم أبوبكر والزبير(٢).

### \* عفو الله ورحمته على أهل أحد

وعفو الله كان أعظم، وحكمته أوفق، فقد عفا الله عن الذين فروا.

فقال تعالى ﴿ إِن الذين تولوا منكم يوم التقس الجمعان إنها استزاهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) فتم الباري ٢٧٣/٧ - ٣٧٤. والسيرة النبوية لابن هشام - ١١/٣.

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب الذين استجابوا لله والرسول ٤٩٧/٤ (٢) (٣٨٤٩/٣).

<sup>(</sup>٣) سنورة أل عمران أية ١٥٥.

# الدروس والعبر(١)

أولاً: يعلم المسلم أن الإسلام منهج للحياة، يتم تحقيقه في عالم الشهادة من خلال جهد البشر وطاقتهم وإمكاناتهم، ضمن سنن الله التي جعلها للنصر والتمكين في الأرض.

ولقد كانت غزوة أحد مثالاً بيناً لهذا الأمر، حيث توفر جهد البشر وإمكاناتهم في بداية المعركة، وتخلّف ذلك الجهد في أخر المعركة.

لذا فإنه برز في ميدان المعركة ما يأتي:

- عملية النصر في أول المعركة عند توفر ذلك الجهد، وتحقق السنن الإلهية للنصر.
- عملية النكبة والتراجع نتيجة مخالفة الرماة لأمر القائد عَلَيْكُ فتخلف الجهد، ولم تتحقق سنة النصر.
- تتربى النفس البشرية على الإيمان وكماله من خلال الأحداث التي تمرُّ بها، أو تتعامل معها، وذلك لأنها قابلة للنماء والزيادة حتى تبلغ أقصى درجات الكمال بزيادة الإيمان وتحقق يقينه لها.

ثانياً: لا تكفي النظريات القولية لتربية النفس الإنسانية بل لابد من الجانب العملى التطبيقي، والممارسة الواقعية لذلك التصور.

فصلاحية النظرية لا تبرز وتظهر إلا من خلال رؤيتها واقعاً عملياً مشاهداً في الواقع، فالتصور والتطبيق أمران مرتبطان لا معنى لأحدهما دون الآخر.

ثالثاً: يظهر حظ الدنيا في النفس، فتطلب بعض النفوس الدنيا ومغرياتها ويغويها الشيطان، فتنسى في لحظة ضعف متطلبات الآخرة من العمل والطاعة والجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة والرضوان، وعدم طلب غيره.

قال تعالى ﴿ إِن الذين تولوا منكم يوم التقس الجيعان إزما استزلهم

<sup>(</sup>١) فقه الدعوة - أحمد حسن - بتصرف وزيادة

الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليـم که(۱).

وقال تعالى: ﴿...هنكم هن يريد الدنيا وهنكم هن يريد الأخرة.... الآية (Y).

رابعاً: تتعامل أساليب التربية الإيمانية مع النفوس البشرية بحسب حاجتها ومستواها، ويتحدد الجهد المبذول في ضوء تلك الحاجة ليصل بالنفس إلى الهدف المرجو لها. ويتبين هذا التعامل عند المقارنة بين ما حدث في غزوة أحد من تخلف لأسباب النصر عند المسلمين مما أدى إلى نتائج سلبية كبيرة في نتيجة المعركة، وبين ما حدث في غزوة تبوك من تخلف لثلاثة من المؤمنين لم يترتب على تخلفهم مثل تلك النتائج.

فبالمقارنة تجد المعالم الآتية:

- في غزوة أحد ما زال المؤمنون في بداية طريق التربية فهم في أولى درجاتها وأول مراحلها، فناسبهم من أساليب التربية اللين والعفو في التربية، لتكون تلك التجربة درساً تربوياً لهم في حياتهم، يعظهم بتذكره وتذكر نتائجه، وفضل الله عليهم فيتربون من خلاله.

أما في تبوك

فقد تجاوز المؤمنون مرحلة التربية الإيمانية الأولية، واتضحت في أذهانهم تصورات الإسلام وأفكاره، وتبينت أهدافه، فالمفروض الا يحدث الخطأ بعد تجربة وتربية، لذا كانت المعاتبة أشد، والعقاب أكبر رغم أن النتائج السلبية للتخلف أقل..

فالعبرة ليست في نتائج المخالفة، ولكن العبرة ممن تصدر منه المخالفة.

خامساً: يظهر معلم العفو والرحمة بالمؤمنين ليكون هو البلسم الشافي لأمراض نشأت هنا وهناك، فيستأصل تلك الأمراض، ويُعيد إلى النفس المؤمنة يقينها، ويسترد عافيتها.

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران أية ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران أية ١٩٢.

قال تعالى: ﴿ . . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ (١) .

سادساً: تتأكد المشاركة الشوروية في التصور الإسلامي من غزوة أحد.

فتطبيق مبدأ الشورى والحث على الالتزام به لأنه إحدى ثوابت المنهج الإسلامي في الحكم. ولا تؤثر عليه وعلى الأخذ به إخفاقات أو نتائج حدثت كيفما كانت، فهو المبدأ الثابت الباقي الدائم.

قال تعالى: ﴿.. وشاورهم في الأسر... الآية ﴾ (٢) إذ قد يُظن أن المشورة في غزوة أحد كانت السبب في الإخفاق فجاء التأكيد على ملازمة الشورى مهما كانت النتائج.

سابعاً: يجب على المؤمن أن يطيع الأمر المتوجه إليه من ولي الأمر المؤمن، لأن في طاعته طاعة الله وطاعة لرسوله عَيْنَا .

قال تعالى ﴿ يَا أَيُمَا الذِّينَ آمِنُوا أَطَيْعُوا اللَّهُ وأَطَيْعُوا الرَّسُولُ وَاللَّهِ وَالطَّيْعُوا الرَّسُولُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على تلك الطّاعة، كما أن عليه أن يترك الاجتهاد المخالف للأمر الصريح مهما كانت وجاهة الاجتهاد فالإسلام دين الاتباع.

ثامناً: يُصدَّق المؤمنون بوعد ربهم، ويطلبون ما عند الله من الأجر والجزاء ويبادرون إلى أعمال الخير والتضحية في سبيل الله تعالى بما يملكون من الأموال والأنفس.

تاسعاً: يدعي المنافقون أنهم المناصرون للدين، المدافعون عن حماه في وقت الرضاء، فإذا جاء الجد تضاذلوا عن نصرته، وتصجج وا بالصجج الواهية، وانكفؤا على انفسهم وهم أذلاء مكره لا خير فيهم.

عاشيراً: تبذل الجاهلية جهدها، وتستجمع قواها لتصل إلى إصبابة المسلمين بمقتل، فغايتها هلاك المسلمين أو إضعاف شانهم وزوال سلطانهم.

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران أية ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة ال عمران أية ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ٥٩.

الحادي عشر: تستخدم الجاهلية كل اساليب المكر والخداع والحرب النفسية. حيث استخدمت سلاح الشعارات لإضعاف العزائم، وتفريق الصفوف، وأني لها ذلك.

الثاني عشر: يجب تقويم الأخطاء والمصارحة في معالجتها وعدم السكوت أو التغاضي عنها. لأن عمل ذلك يؤدي إلى تراكمها وبقائها وعدم معرفة المتعاطين لها.

لذا جاء القرآن بقوله تعالى: «.. إنما استزلهم الشيطان». وقوله: «... منكم من يريد الدنيا» لينبه على الممارسة الخاطئة ويواجهها مباشرة ليتم علاجها بعد كشفها.

الثالث عشر: يجب تنقية الصفوف وتمحيص المواقف، ووضعها على محك العطاء لهذا الدين ليتبين الصادق من الكاذب، والجاد من الهازل، فيسد الخلل الذي يشق الصفوف، ويتخفى تحت دعاوى باطلة، وكلمات براقة في أوقات الرخاء.

قال تعالى: ﴿ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالًا لا تبعناكم هم للكفريو مئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بافواههم ساليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ﴾ (١).

ولا يعني هذا الدرس العقاب، فقد يكون العفو كما مرّ، لكنه العفو بعد تَلُقُن الدرس واستيعابه من ممارسيه.

الرابع عشر: يضيء الإيمان الصادق في قلب المؤمن نوراً ويقيناً في كل حين ويزداد عند اشتداد البلاء ونزول الضر.

وذلك لعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لا يضروه إلا

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران أية ١٦٧.

بشيء قد كتبه الله عليه، وأن الصحف قد جفت، وأن الأقلام قد رفعت. لذا كان الجواب على الخطر القادم ما أخبر به الله عن المؤمنين عقب غنوة أحد: ﴿الذيب قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾(١).

<sup>(</sup>٢) سورة ال عمران آية ١٧٣.

# غزوة احد (رسم تقريبي لميدان معركتها) الشد السالد

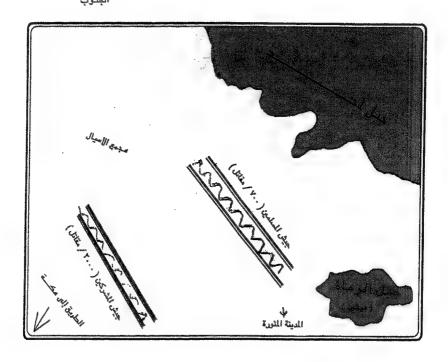

### \* يوم الرجيع

جاء إلى النبي عليه قوم من قبائل عضل والقارة فذكروا للنبي عليه فيهم إسلاماً فبعث معهم عشرة رجال، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه، وانطلقوا فلما صاروا بين عسفان ومكة تتبعهم حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان وكانوا قرابة مانة رجل رام، فأحس بهم عاصم وأصحابه فلجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم وطلبوا منهم أن ينزلوا ولهم العهد والميثاق أن لا يقتلوا منهم أحداً. فقال عاصم رضى الله عنه: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيك على أنيه فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً. ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب بن عدى وزيد بن الدئنة ورجل أخر، فلما استمكنوا منهم ربطوهم بأوتار قسيهم، فقال الرجل الثالث: هذا والله أول الغدر، والله لا أصحبكم – إن لي بهؤلاء أسوة – فرموه بالحجارة حتى استشهد.

### \* كرامة الله لعباده المؤمنين

نذرت إحدى الكافرات بمكة أن تشرب الخمر في قحف رأس عاصم رضى الله عنه، فجعلت جائزة لمن أتى برأسه، فبعث الله الدبر<sup>(١)</sup> تحميه فما استطاع أحد أن يقترب منه. فقالوا نتركه حتى يأتي الليل فأرسل الله المطر في غير وقته فسال الوادي واحتمل عاصماً معه فلم يصلوا إليه.

وقد باع بنو لحيان الأسيرين زيداً وخبيباً لقريش لقتلهما ثاراً لقتلاها ببدر.

أما خبيب فلما علم بنيتهم قتله طلب مُوسى من المرأة التي حُبس عندها لينظف نفسه به، فأرسلته مع غلام لها، ثم تنبهت إلى خطورة فعلها وظنت أن خبيباً قد يقتل الطفل فلحقت به وهي فزعة عليه، فقال لها خبيب بأن المسلم لا يقتل طفلاً لا ذنب له.

وقد كانت تقول تلك المراة: والله لقد رايت خبيباً ومعه قطف من العنب ما رأيت مثله، ولم يكن الوقت وقت عنب.

<sup>(</sup>١) الدبر: ذكور النحل أن الزنابير، وأحدها دبرة.

وكان خبيب من نصيب بنى الحارث بن عامر – وكان قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر – فصار خبيب أسيراً عند أعدائه، ولما عزموا على قتله خرجوا به ليقتلوه خارج الحرم فطلب منهم أن يصلى ركعتين، فسمحوا له بذلك فركع ركعتين ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع – خوف – لزدت. ثم تابع قوله: اللهم أحصهم عدداً، واقتلهم بدداً، ولا تبق منهم أحداً.

ثم أنشد فقال:

ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلوممزع ولست بمبد للعدو تخشاعاً ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي(١)

أما زيد فعندما قُدِّم للقتل قال له الأعداء: يا زيد أيسرك أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك لا يصديبك أذى؟ فقال زيد رضي الله عنه: والله ما يسرني أن أكون بين أهلي ورسول الله عَيْنَا يشاك شوكة في مكانه (٢).

### سرية بئر معونة (القراء)

أرسل النبي عَيِّلِة سرية إلى نجد سبعين من خيار الصحابة رضي الله عنهم عُرفوا بالقراء، وكان سبب إرسالهم أن أناسا جاءوا إلى رسول الله عَيِّلَة وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالاً يعلمونهم القرآن والسنة، وكان ذلك في نفس الوقت الذي جاءت فيه عضل والقارة في قصة يوم الرجيع.

وعندما نزلوا ببئر معونة بين أرض عامر وحرة بني سليم، بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي عَيِّلَة إلى عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه، وأمر رجلاً فطعن حراماً بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم، قال حرام «الله أكبر فزت ورب الكعبة»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً ١٤٦٥ - ١٤٦٦ () () أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً ١٤٦٥ - ١٤٦٦ ()

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٤٥/٣ من طريق ابن إسحاق مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد ١٥١١/٥ (ح/٧٧٢).

ثم استنفر ابن الطفيل بني سليم إلى قتال المسلمين، فأجابته وعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة، قُتل فيها المسلمون جميعاً، إلا عمرو بن أمية الضمري حيث أسروه، ثم أعتقه عامر برقبة كانت على أمه. وعاد بالخبر إلى المدينة، وفي الطريق حدث له ما سيأتي بعده.

### غزوة بنى النضير

كان يهود بنى النضير ممن عاهدهم النبي عَيِّلِهُ ووادعهم على أن يأمن كل فريق الآخر لكنهم لم يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول عَيِّهُ ذلك أن عمرو بن أمية الضمري رضى الله عنه الذي نجا من سرية القراء كما تقدم لقي أثناء رجوعه إلى المدينة رجلين من بني عامر، فقتلهما رضي الله عنه وهو يظن أنه أصاب بذلك بعض الثار من بني عامر الذين غدروا بهم، ولم يشعر بعهدهما الذي لهما من رسول الله عَيِّهُ، فقال له الرسول عَيِّهُ: (لقد قتلت رجلين لأدينهما)(١).

فخرج رسول الله مرابعة إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين في جماعة من صحابته منهم أبوبكر وعمر وعلي رضى الله عنهم، فلما جاءهم أظهروا له حسن الاستعداد لإجابته، ثم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة – وكان رسول الله عرابية جالساً إلى جنب جدار لهم – فمن رجل يعلو على هذا البيت، فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك الشقى عمرو بن جحاش فقال: أنا لذلك.

فصعد ليلقي الصخرة، فأتى رسول الله عَيِّكَ الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة، فلما استلبث النبي عَيِّكَ أصحابه قاموا في طلبه حتى انتهوا إليه بالمدينة.

فأخبرهم بما كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم.

فبعث رسول الله عَيَّاتَة محمد بن مسلمة رضي الله عنه إليهم يطلب إليهم الخروج من جواره بالمدينة، وأمهلهم عشرة أيام وإلا حاق بهم الهلاك. فأيقنوا أن الله أطلعه على ما أرادوا، وصاروا متحيرين لا يدرون ما يفعلون.

وبينما هم في حيرتهم وترددهم جاءهم رسل أهل النفاق ابن أبي وأتباعه أن البتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم: إن قُوتلتم قاتلنا معكم، وإن أُخرجتم خرجنا معكم، فقويت عند ذلك نفوسهم، وحمي حيي بن أخطب زعيمهم، وبعثوا

<sup>(</sup>١) لأدفعن الدية إلى أهلهم.

إلى رسول الله أنهم لا يخرجون، ونابذوه بنقض العهود.

وفى ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿ الم تر إلى الذين نافقوا يقولون النوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنَخرُجنُ معكم ولا نُطيع فيكم احداً ابداً وإن قُوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليُولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يغقمون ﴾ (١).

### \* حصار بني النضير

وأمر رسول الله عنه، وسار إليهم في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة أم مكتوم رضى الله عنه، وسار إليهم في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة حتى نزل بدارهم، فحاصرهم ست ليال، وقيل: خمس عشرة ليلة، وقاتلوهم، ثم أمر رسول الله عنه بقطع نخيلهم وتحريقها ليكون ذلك أدعى إلى تسليمهم فقطعت، ففزعوا وجزعوا ونادوا: محمد، كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها (٢)؟! ولم يكن هذا إفساد إنما هو وسيلة لنشر السلام والأمان والتقليل من إراقة الدماء، وكان بأمر الله وإذنه.

وعبثاً انتظر اليهود نصر ابن أبي وجماعته، وخذلهم كما خذل بني قينقاع من قبل، وكان مثله ومثلهم كما قال الله: ﴿ كَمِثُلُ الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنهي برس، هنك إنهي أذاف الله رب العالهين، فكان عاقبتهما أنهما في النار ذالدين فيها وذلك جزاة الظالهين ﴾ (٢).

وملا الرعب قلوبهم، واشتد الصصار عليهم، وأيقنوا أن صصونهم لاتمنعهم من سن المصير فسالوا رسول الله مُناهم أن يجليهم ويؤمنهم على

<sup>(</sup>١) سورة الحشر - الآيات ١١ - ١٣.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٤/٥٧ وقصة تحريق النفل أخرجها البخاري كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ١٤٧٩/٤. (ح/٣٨٠٠ - ٣٨٠٧) وأخرجه مسلم، كتاب الجهاد باب جواز قطع الشجر ١٢٦٥/٣ (ح/١٧٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر – الآيات ١٦ – ١٧.

دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة أي السلاح.

فصالحهم رسول الله عَلَيْهُ على الجلاء، وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيراً يحملون عليه ما شاؤوا من أموال، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم ليحملوا منها ما استطاعوا مما يحرصون عليه (۱) ولكيلا ينتفع بها المسلمون، فمنهم من خرج إلى خيبر كحيي بن أخطب، وسلام بن أبى الحقيق، وكنانة بن الربيع، ومنهم من ذهب إلى أذرعات بالشام، وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم كثيرة من غلال وسلاح وعقار ودور، ولما كان المسلمون قد أخذوها صلحاً بدون حرب ولا قتال، فكانت فيئاً من حق رسول الله عليه يتصرف فيها كيف شاء، وقد قسمها على المهاجرين دون الانصار، بعد أن استبقى منها قسما خصصت غلته لذوى القربى والفقراء والمساكين، وبذلك أغنى الله المهاجرين وأزال فاقتهم، ولم يأخذ من الفيء من الأنصار إلا أبوبجانة، وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة، فقد شكوا فقراً، ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلان فأحرزا أموالهما (۲).

<sup>(</sup>۱) آخرج البخاري في صحيحه قصة إخراجهم، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير ٤/٨٧٤ ( ح/٣٨٠٤) وما بعده. ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من جزيرة العرب ٢/٨٧٧ – ١٣٨٧ (ح/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٠٠/٢ بإسناد منقطع.

الدروس والعبر

اولاً: يغدر اليهود بالعهود، ويخلفوا الوعود، فهم قتلة الانبياء، وسافكي الدماء في كل زمن وحين.

ثانياً: يحمي الله عباده من كيد اليهود ومكرهم إذا تمسك المؤمنون بالإسلام وحققوا متطلباته في حياتهم، وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تعالى.

ثالثاً: يعلم المؤمن أن الله عاصم رسوله محمد عليه من الكيد الذي يدبره له البشر فلا يصلون إليه مصداقاً لقوله تعالى ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ (١).

رابعاً: يُعلن المسلمون الحرب على عدوهم إذا نقض عهده أو وعده معهم وينزلون به ما يستحق من العقوبة.

(١) سورة المائدة، آية ٦٧.

# غزوة بني المصطلق

#### \* سبب التسمية

سميت الغزوة باسم القبيلة المقصودة بالغزو، وهم بطن من قبيلة خزاعة وكانوا يسكنون قديداً وعسفان على الطريق بين مكة والمدينة (١).

# \* موقفهم من المسلمين

أول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن الأحابيش في جيش قريش في غزوة أحد<sup>(٢)</sup>.

وقد تجرأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة احد كما تجرأت القبائل الأخرى المحيطة بالمدينة (٢)، ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، وكذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحاً أمام قريش لا يهدده أحد لما في ذلك من مصالح لها محققة.

فكانت - بزعامة الحارث بن أبي ضرار - تتهيأ للأمر بجمع الرجال والسلاح، وتأليب القبائل المجاورة ضد المسلمين(٤).

### \* إطلاع المسلمين على نية بنى المصطلق

وقد أرسل الرسول مَيَّالَة بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه للإطلاع على أحوالهم فأظهر أنه جاء لعونهم وعرف نيتهم في الهجوم على المدينة. فعاد وأخبر الرسول مَيَّالَة بم يبيتون (٥).

#### \* تاريخ الغزوة

خرج رسول الله مَي الله الله عَي الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللّه عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلِيْكُ عَلَيْكُولُ ال

<sup>(</sup>١) قديد تبعد عن مكة ١٢٠ كيلاً، وعسفان تبعد ٨٠ كيلاً فيكون بينهما أربعون كيلاً، السيرة النبوية الصحيحة ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية الصحيحة ٢/٥٠٤٠

<sup>(</sup>٤) فتع الباري ١٣٠/٧.

<sup>(</sup>٥) شرح المواهب اللدنية ٢/٦٦.

النبوية الشريفة. قبل غزوة الأحزاب<sup>(١)</sup>.

# \* توجه النبي عَيْكُ والمسلمون إلى بني المصطلق

وقد توجه النبي عَلِيهِ إلى ديار بنى المصطلق. (.... وأغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتليهم، وسببى ذراريهم، واصاب يومئذ جويرية أم المؤمنين رضى الله عنها)(٢).

وسبب إغارة النبي عَلَيْكُ عليهم وهم غارون لأنهم ممن بلغتهم دعوة . الإسلام، وقد كانوا يعتبرون في حرب مع المسلمين منذ اشتراكهم مع قريش في غزوة أحد، كما كانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين فبوغتوا واضطربوا ولم يتمكنوا من المقاومة طويلاً.

### \* دور المنافقين في الغزوة

لقد كشف المنافقون عن خبيئتهم في هذه الغزوة، وأظهروا حقدهم على النبي عَلَيْتُهُ وأصحابه، وماتواروا في كيدهم أو تخفوا في موقفهم.

بل هو الحقد في أبشع صوره من خلال ممارساتهم لبعض الأمور في هذه الغزوة.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٤/٥٦/. وانظر فتم الباري ١٥٦/٨.

<sup>(</sup>٢) اخْرَجُه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، بأب من ملك من العرب رقيقاً ٢/٨٩٨ (ح/٢٤٠٣) وأخْرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة ٢/٣٥٦/ (ح/١٧٥٠).

### أما الأمر الأول: محاولة التفريق بين المؤمنين

فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة (١) فسمعت عبدالله ابن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكرت ذلك لعمى (٢) – أو لعمر فذكره للنبي عَلَيْكُ فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله عَلَيْكُ إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله عَلَيْكُ وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله عَلَيْكُ ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إذا جاءك الهنافقون ﴾ (٢) فبعث رسول الله عَلَيْكُ ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إذا جاءك الهنافقون ﴾ (٢) فبعث إلى رسول الله عَلَيْكُ فقراً. فقال: (إن الله قد صدقك يا زيد) (٤).

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فكسع<sup>(٥)</sup> رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للانصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله عَلَيْكُ فقال ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار.

فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلهها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي عَنْ فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي عَنْ دعه. لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين

<sup>(</sup>۱) صرحت الروايات الأخرى بانها غزوة بنى المصطلق انظر مسند أحمد ٣٩٢/٣ – ٣٩٣ بإسناد صحيح، وفتح الباري ١٤٩٨ من مستخرج الإسماعيلي بزيادة صحيحة، والترمذي ٥٠/٥ وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) يريد بعمه سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج، وليس عمه حقيقة، وأما عمر فهو ابن الخطاب فتم الباري ٨/١٤٥.

<sup>(</sup>٣) سبورة المنافقين: آية ١ وكان نزولها في طريق العبودة من الغزوة. كما ورد عند الترمذي ٥/٥٠٥ (-/٣٣١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله إذا جاك المنافقون ٤/٥٥٨٠ (ح/٢٢٧). وأخرجه مسلم كتاب صفات المنافقين ٤/٠٤١٢ (ح/٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) اي ضريه برجله،

حين قدموا المدينة. ثم إن المهاجرين كثروا بعد<sup>(١)</sup>.

وقد أمر النبي عَلَيْكُ بالرحيل طيلة اليوم حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى أذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً، ليشغل الناس عن الحديث في الفتنة.

وقد ضعف مركز عبدالله بن أبي سلول في قومه فكانوا يعنفونه ويلومونه كلما أخطأ (٢). بل إن ابنه عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول استأذن الرسول عُيُّا في قتل أبيه، فنهاه.

فقال: (لا. ولكن بر أباك وأحسن صحبته) (٢). ومنع أباه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله عَيَّلَةً بدخولها (٤). مع شدة بره بأبيه وهيبته له (٥) وهو من أعجب المواقف التي تدل على صفاء عقيدة الابن وتخلصه من عصبية الجاهلية رغم قرب عهده بها، مما يبين قوة تأثير الإسلام في أتباعه وإحداثه التغير العميق في مقاييسهم وسلوكهم وقد علل الرسول عَيِّلَةً منعه لعبدالله من قتل أبيه بالحرص على سمعة الإسلام فقال: (لا يتحدث الناس أن محمداً قتل أصحابه) (١).

اما الأمر الثاني: - فهو قصة الكذب والافتراء والاعتداء على أعراض المسلمين والمسلمات. وإليك قصة الإفك كما أوردها البخاري رحمه الله (٧).

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب قوله سواء عليهم أنذرتهم ١٨٦١ - ١٨٦١ (ح/٢٦٢) وأخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب نصبر الآخ ظالما أو مظلوماً ٤/١٩٦١ - ١٩٩٨ (ح/٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ابن مشام ٢/٠٢٠ - ٢٩٣ من طريق ابن إسحاق عن ثلاثة من شيوخه الثقات مرسلاً، ويؤيده مرسل جيد من مراسيل عروة بن الزبير فتح الباري ١٤٩/٨.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٣١٨/٩ من رواية البزار، وقال رجاله ثقات، وانظر رواية الطبرائي ضمن مراسيل عروة. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أَخْرَجُهُ التَّرْمَذِي فَي جَامِعَهُ، كَتَابِ التَّفْسَيرِ، بِابٌ وَمِنْ سَوْرَةَ المُنافِقِينَ ٥/٨/٤ (ح/٢٣١٥) وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية - ابن مشام ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إتصاف المهرة بالمراف العشرة حديث رقم ١٧٢ نقلاً عن البرار بسند رجاله ثقات. انظر السيرة النبوية المحيحة - ٢٠٨ - ٢٠٨ - بتصرف -

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المفازي، باب حديث الإفك ١٥١٧/٤ (ح/٣٩١٠) وانظر زاد المعاد ١٠١٧/٢ – ترى تفصيلاً طيباً .

قال رحمه الله: قالت عائشة: كان رسول الله عَلَيْهُ إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عَلَيْهُ معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله عَلِيْهُ بعد ما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا، حتى إذا فرغ رسول الله عَلِيْهُ من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جارزت الجيش.

فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه. وهم يحسبون أنى فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشبهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جاريةً حديثه السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئتُ منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. فتيممت منزلى الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلى. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين راني. وكان راني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي. ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته، فوطىء على يدها، فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن أبي بن سلول. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أيضاً إلا حسان بن ثابت ومسطح بن اثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة - كما قال الله تعالى - وإن كبر ذلك يُقال عبدالله بن أبي بن سلول.

قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقال أ

قالت عائشة: فقد منا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهراً، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجمعى أنى لا أعرف من رسول الله عَلِيَّة اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى، إنما يدخل على رسول الله عليه فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع - وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل - وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا، قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح - وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب -فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شاننا، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت، اتسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: أي هبتاه، ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضاً على مرضى. فلما رجعت إلى بيتى دخل على أ قالت وأريد أن استيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لى رسول الله عَلَيْكُ.

فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية، هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأةٌ قط وضيئةٌ عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي قالت: ودعا رسول الله عَنِّه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستثيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله عَنِّه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة أهلك، ولا نعلم إلا خيراً. وأما على فقال: يا رسول الله؛ لم يضيق الله عليك

والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله عَيْدُ بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمراً قط اغمصه، غير انها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله عين من يومه فاستعذر من عبدالله بن أبى - وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعنزني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ماعلمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما يدخل على أهلي إلا معي قالت: فقام سعد بن معاذ - أخو بني عبد الأشهل - فقال أنا يا رسول الله أعذرك فأن كأن من الأوس ضربت عنقه، وإن كأن من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجلٌ من الخزرج - وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج - قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد - فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج - حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله عَيْكُ قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله عَيْكُ يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرفأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا يرفأ لى دمع، ولا أكتحل بنوم، حتى إنى لأظن أن البكاء فالق كبدى. فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستاذنت عليُّ امرأة من الأنصار، فأذنت لها فجلست تبكي معى. قالت فيينا ندن على ذلك دخل رسول الله عَلِيَّة علينا فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. ولقد لبث شهراً لا يُوحى إليه في شانى بشيء. قالت: فتشهد رسول الله عَيْكُ حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فان كنت بريئة فسيبرؤك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه، فأن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله عَيْكُ مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله عَيِّكُ عنى فيما قال، فقال أبى:

والله ما أدري ما أقول لرسول الله عَيْكُ فقلت لأمي: أجيبي رسول الله عَيْكُ فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله عَنْ فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً إني والله لقد علمت. لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدّقتم به، فلنن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر - والله يعلم أني منه بريثة - لتصدقني. فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال (فصبرٌ جميل، والله المستعان على ماتصفون) ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببرامتي. ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحياً يُتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله عَلَيْتُهُ في النوم رؤيا يبرؤني الله بها فوالله ما رام رسول الله عَلِي مجلسه ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان - وهو في يوم شات - من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله عَلِيَّ وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت فقالت لي أمي. قومي إليه، فقلت: لا والله لا أقوم إليه فإنى لا أحمد إلا الله عزوجل. قالت: وأنزل الله تعالى ﴿ إِن الذِّين جاءوا باللَّافَك عُصبة منكم لا تُحسبوه شراً لكم بل هو خيىر لكم لكل اسربيء منهم ما اكت سب من الل ثم والذي تولى كبرة منهم له عـذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه باربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولول فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والأخرة لُمُسُكُم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلَقُونُهُ بالسنتكم وتقولون بافوا هكم ما ليس لكم به علم وزدسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، ولول إذ سمعتموه قلتم سا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعبودوا لمثله أبدأ إن كنتم سؤ منين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، إن الذين يُحبُّون أن تشيع الفاحشةُ في الذين آمنوا لهم مذاب اليم في الدنيا والأخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، ولولا فحل الله عليكم

# ورحمته وأن الله رؤوف رحيم که $^{(\prime)}$ .

فأنزل الله تعالى هذا في براءتي. قال أبوبكر الصديق - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره - والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى ﴿ ولا يَالْتَلْ ِ أولو الغضل عنكم والسعة أن يُوتُوا أُولي الغُربي والمساكين والمخاجرين في سبيل الله وليعفوا ولي صغوا ألا نعون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ (٢).

قال أبوبكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله من الله من أمري، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيراً. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي من النبي الله بالورع. قالت: وطفقت اختها حمنة تحارب لها، فهلكت فيمن هلك.

ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قبل له ما قبل ليقول: سبحان الله فوالذى نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله.

# \* زواجه سي من جويرية رضى الله عنها

وما أن رجع الرسول الله إلى المدينة حتى جاءته جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار تستعينه في عتق نفسها من ثابت بن قيس بن الشماس الذي وقعت في سهمه، وكانت قد كاتبته، وقد ذكرت للرسول مكانها في قومها، وأنها ابنة سيدهم الحارث بن أبي ضرار، فقضى عنها كتابها وتزوجها.

فلما علم الناس بذلك أطلقوا سائر السبي وقالوا: أصهار رسول الله علي فاعتق مائة أهل بيت فما كانت أمرأة أعظم على قومها بركة منها<sup>(٣)</sup> فكان عتقها صداقها.

<sup>(</sup>١) سبورة النور الآيات ١١ – ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ابن هشام ٢ - ٢٩٤، ١٤٥ بإسناد صحيح.

وقد جاء الحارث بن أبي ضرار إلى المدينة وطلب من رسول الله عَلَيْكُم أن يخلى سبيلها، فأذن له أن يخيرها، فلما خيرها اختارت البقاء مع رسول الله عَلَيْكِم (١).

وقد أسلم الحارث بن أبي ضرار وقدومه، وجعله الرسول عَلَيْتُهُ يلي صدقات قومه (٢) وكان لزواج الرسول عَلَيْتُهُ من جويرية وإطلاق السبي أثر بالغ في تأليف قلوبهم، فبدأوا عهداً جديداً من المشاركة في الجهاد ذوداً عن الإسلام، ومن الطاعة لله والانقياد لأحكامه حتى إذا تأخر مصدق الرسول عَلَيْتُهُ مرة عن موعد دفع الزكاة قلق الحارث بن أبي ضرار وقومه، واعتزموا المضى إلى رسول الله عَلَيْتُهُ لمعرفة السبب.

وكان الرسول عَيْنَة قد أرسل الوليد بن عقبة ليقبض صدقاتهم، فمضى بعض الطريق ثم خافهم فرجع وزعم أنهم منعوه الزكاة وأرادوا قتله، فأرسل الرسول عَيْنَة سرية إليهم فحلف لهم الحارث بن أبي ضرار أنه ما رأى الوليد ومضى معهم إلى الرسول عَيْنَة فوضح موقفه.

فنرلت الآية الكريمة ﴿يا أيهَا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباء ِ فتبينوا أن تُصيبوا قوماً بجمالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ (٣).

وهو من أحسن ما رُوي في سبب نزول هذه الآية كما يقول ابن كثير<sup>(3)</sup> وقد حدثت هذه الحادثة بعد إسلام الوليد بن عقبة في فتح مكة. مما يشير إلى توطد الإسلام في بني المصطلق وحسن إسلامهم بعد غزوة بني المصطلق بسنوات.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص/٨٠ بإسناد رجاله ثقات لكنه من مراسيل ابى قلابة الجرمى.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۲۷۹/٤ بإسناد فيه دينار الكوفي وهو مقبول وحديثه يقوى بالمتابعات والشواهد وله شواهد، انظن الطبرى: تفسير ۲۲/۲۱٤ بإسناد حسن من مرسل قتادة.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات اية ٦.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية الصحيحة ٤١٣ - ٤١٤.

#### الدروس والعبس

- أولاً: يُبلِّغ المؤمن دعوة الله، ويجاهد من وقف في طريقها ويباغته إذا بلغته الدعوة وعلم بها، فلا يمكنه من الاستعداد والتجميع لمحاربة الإسلام وأهله بل يخمد الفتنة في بدايتها، وقبل انتشارها، فذلك أصوب وأحزم.
- ثانياً: يحرص المنافقون على تفريق صف المؤمنين وإيجاد الضلاف بينهم واستغلال المواقف في تضخيم الأحداث المؤدية إلى الخلاف، وعدم جمع الكلمة والتوحد لأنه إذا حدث التوحد انكشف عوارهم، وافتضح أمرهم.
- ثالثاً: تظهر دسائس المنافقين وما تضمره قلوبهم من خلال مواقفهم وتفسيرهم للأحداث حسب أهوائهم وما يحقق أغراضهم، فهم أصحاب المواقف الملتوية والتفسيرات السلبية والمنهزمة لكل ما يمت للإسلام والمسلمين بصلة.
- رابعاً: يمارس المنافقون تشويه صورة القدوة والقيادة حتى يفكوا الارتباط بين الناس ومن يقتدون به، فيضعف الالتزام، وتهتز المبادىء، ويظهر الملتزمون بالإسلام في صورة مهزوزة لا تدفع إلى الإقتداء بهم، أو السير في طريقهم.
- خامسياً: يندس المنافقون في الصف المسلم ولا يظهرون ما يضمرون ليخفوا انفسهم، فلابد من محكات ومصفيات تظهرهم وتخرج ما بطن منهم.
- سادساً: يعالج القائد المسلم أو الداعية المواقف بما يناسبها من الحكمة وبعد النظر، ويبحث عن أنجح الأساليب المكافئة لكل حدث حتى يتجاوزه ويُعفى أثره.
- سابعاً: يكيد الأعداء للدعوة الإسلامية بالخفاء والعلن، ويشاركون في المخططات المحاربة للإسلام وأهله، لذا لابد من مجازاتهم وتأديبهم والوقوف في وجههم وكشف مخططاتهم وأساليبهم الخبيثة.
- ثامناً: يعصم الله المؤمن بإيمانه فإذا عرضت عليه مواقف الفتن انتبه إيمانه

لها وردها واعتصم بالله سبحانه وتعالى فلا يقول ولا يفعل إلا حقاً.

تاسعاً: يغرس الإسلام في نفوس اتباعه الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والمنافقين.

عاشراً: يرزق الله من يشاء من عباده الخير والمكانة الرفيعة في الدنيا والأخرة، حيث تحولت جويرية بنت الصارث من أمة تبحث عن فدية لرقبتها، إلى أم للمؤمنين رضى الله عنها.

الحادي عشر: تظهر بساطة التعامل، وعدم التعقيد في عرض الرسول عليه المراة إذا الزواج من جويرية، فلا مانع من عرض الرجل نفسه على المراة إذا رغب الزواج منها.

### \* غزوة الخندق أو الأحزاب

#### \* سبب التسمية

- أما الخندق: نسبة إلى الخندق الذي حفره النبي عَلَيْكُ وأصحابه شمال المدينة ليمنع به قريشاً ومن حالفهم من دخول المدينة.
- أما الأحزاب: فنسبة إلى العدو الذي تحزّب وتجمع من قريش وغطفان واليهود ضد المسلمين في تلك الغزوة.

### \* تاريخ الغزوة

وقعت هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة(١).

### \* أسباب الغزوة

### اولاً: دور يهود بني النضير

فبعد إخراج النبي عَلَيْكُ ليهود بني النضير من المدينة وطردهم إلى خيبر فكروا في الثار من المسلمين، وطمعوا في العودة إلى المدينة المنورة مرة أخرى.

فخرج وفد من قيادتهم سلام بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة ابن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة ابن أبي الحقيق، وغيرهم إلى مكة، ليدعوا قزيشاً إلى حرب رسول الله سَالِيَّةُ ووعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصلوه.

ثم خرجوا إلى قبيلة غطفان وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين، وأغروهم ببعض تمر خيبر إذا اشتركوا معهم في الحرب فأجابهم زعيم غطفان عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك(٢).

ثانياً: استمرارية الصراع بين المسلمين والمشركين، ومحاولة قريش مرة بعد مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى تعاظمها وثباتها وخطرها عليها.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٠٥٠ - ١٠١ وانظر ذلك بالتفصيل في فتح الباري ٢٩٢/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري ٣٩٣/٧.

ثالثاً: محاولة حسم الصراع وعدم إطالته اكثر من ذلك، حيث ثبت لقريش أن ما سبق الأحزاب من صراع عسكري لم ينهي الخطر، ولم يوقف النمو عند عدوها محمد ملله وأصحابه، فكان لابد من حملة عامة قوية تستأصل المسلمين، وتزيلهم من الوجود.

# \* موقف الرسول عليه واصحابه رضوان الله عليهم

علم عليه بما أجمع عليه عدوه من كيد ومكر، فاستشار أصحابه في طريقة المواجهة لذلك الخطر.

# \* الحكمة ضالة المؤمن

أفاد سلمان الفارسي رضي الله عنه المسلمين بحكمة من أفعال الفرس في بلادهم إذا دهمهم العدو. فذكر أنهم يحفرون حولهم خندقاً لا يقدر العدو على تجاوزه، والوصول إليهم بسببه، فوافق رسول الله عَلِيلَةُ والصحابة على الفكرة، وبدأوا تنفيذها.

### \* المدينة مساعدة للخندق

إن موقع المدينة ساعد على تقبل فكرة الخندق حيث أن جهة واحدة - الشمالية - هي التي تحتاج إلى حفر الخندق.

أما الجهات الأخرى فلا تحتاج إلى ذلك لوجود الموانع الطبيعية التي تحول دون اقتحامها.

- فمن الجهات الغربية والشرقية توجد الحرتان، وهي صخور بركانية مدببة لايمكن السير عليها.
- ومن الجهة الجنوبية توجد أشجار النخيل وحوائط البساتين، ويوجد في الجنوب الشرقي العوالي يهود بنوقريظة، وبينهم وبين النبي مَنْ الله حلف وعهد وميثاق كما مرّ عند ذكر المعاهدة وقت وصول النبي مَنْ الله المدينة.

### \* حفر الخندق

- بدأ حفر الخندق في ظروف صعبة من الزمان، إذ لابد من الإنجاز السريع

الذي يسبق وصول الجيوش المتحزبة، وكان حال المسلمين وضيق ذات يدهم في الطعام والمال ظاهراً.

- شارك جميع المسلمين بكل فئاتهم في هذا العمل الكبير أسوتهم في ذلك رسول الله ميالة الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه، ووارى التراب جلده.
- كان الطعام قليلاً، والمؤونة شحيحة، ربطوا على بطونهم الحجارة من شدة الجوع.
- حدث أثناء الحفر ما ثبت الناس من دلائل النبوة، ونتاج الإيمان والصبر على ما هم فيه من إعداد واستعداد. ومن ذلك:

# أولاً: قصة طعام جابر رضي الله عنهما

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله عَلَيْتُ خمصاً (١)، فانكفأت (٢) إلى امرأتي، فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله عَلِيْتُ خمصاً شديداً، فأخرجت لي جراباً (٢) فيه صاع من شعير (٤).

ولنا بهيمة (٥) داجن (٦) قال فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله عَيِّلِهِ فقالت: لا تفضحني برسول الله عَيِّلِهِ ومن معه، قال فجئته فساررته. فقلت: يا رسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك فصاح رسول الله عَيِّلِهُ وقال: (يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سوراً (٧)

<sup>(</sup>١) (خمصاً) الخمص خلاء البطن من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (فانكفات) أي انقلبت ورجعت.

<sup>(</sup>٣) (جراباً) هو وعاء من جلد معروف، بكسر الجيم وفتحها، والكسر أشهر.

<sup>(</sup>عُ) أَخْرَجُهُ مسلم، كتاب الأشرية، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك (عُ) أَخْرَجُهُ مسلم، كتاب الأشرية، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك

<sup>(</sup>٥) (بهيمة) تصغير بهمة، وهي الصغير من أولاد الضان، قال الجوهري، وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز.

<sup>(</sup>٦) (داجن) الداجن ما ألف البيوت.

<sup>(</sup>٧) (سبوراً) بضم السين، وإسكان الواق، غير مهموز، هو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقاً، وهي لفظة فارسية.

فحيها(١) بكم) وقال رسول الله عَلَيْكُ (لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حيى أجيء) فجئت وجاء رسول الله عَلِيْكُ يقدم الناس، حيى جئت امراتي فقالت: بك، وبك<sup>(٢)</sup> فقلت قد فعلت الذي قلت لي<sup>(٣)</sup> فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبحتق فيها وبارك، ثم قال: (ادعى خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم<sup>(٤)</sup> ولا تنزلوها) وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا<sup>(٥)</sup> وإن برمتنا لتغط<sup>(٢)</sup> كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هو<sup>(٧)</sup>.

# ثانياً: اعتراض الصخرة في أثناء الحفر

وقد واجهت المسلمين صخرة عجزوا عن كسرها وإزالتها في اثناء الحفر أخذ مُسِّلِة المعول وضربها الضربة الأولى فقال: (الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الضربة الثانية، فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، ثم ضرب الضربة الثالثة فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذه الساعة)(^).

# ثالثاً: ترديد الأناشيد

وقد ردد المسلمون أهازيج التثبيت والأمل ليزرعوه في النفوس، ويحركوا به العمل.

<sup>(</sup>۱) (فحیهلاً) بتنوین هَلاً، وقیل: بلا تنوین، علی وزن علا. ومعنی حیهل، علیك بكذا، أو ادع بكذا، هكذا قاله أبوعبید وغیره، وقیل: معناه اعجل به، وقال الهروی: معناه هات وعجل به.

<sup>(</sup>٢) (بك وبك) أي ذمته ودعت عليه، وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم، وقيل: معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسييك.

<sup>(</sup>٣) (قد فعلت الذي قلت لي) معناه أني أخبرت النبي سَرَّتُهُ بما عندنا، فهو أعلم بالمسلحة.

<sup>(</sup>٤) (واقد حي من برمتكم) أي اغرفي، والمقدح المغرفة، يقال: قد حت المرق اقد حه، غرفته.

<sup>(</sup>٥) (تركوه وانحرفوا) أي شبعوا وانصرفوا.

<sup>(</sup>٦) (التغط) أي تغلي ويسمع غليانها.

<sup>(</sup>V) (كما هو) يعود إلى العجين.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الغندق ١٥٠٦/٤ (ح/٣٨٧٧ - ٣٨٧٧).

#### فقالوا:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا(١) ويرددون ساعة أخرى:

نحن الذيس بايعوا محمدأ على الإسلام ما بقينا أبدا ويجيب رسول الله على :

(اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة)(٢).

وأنجز المسلمون ذلك العمل قبل وصول الأعداء إلى مجمع الأسيال عند أحد.

### \* خطة المواجهة

- جعل المسلمون ظهورهم إلى جبل سلع المشرف على الخندق وأقاموا نقاط مراقبة تؤدى مهمتين:

الأولى: حماية الخندق من محاولات الردم والدفن.

الثانية: رمي المشركين بالنبل إذا حاولوا الاقتحام، أو اقتربوا من الخندق $(^{7})$ .

- جمع المسلمون النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في أحد الحصون توفيراً لحمايتهم من كرة العدو أو دخوله المدينة(٤).

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري، كتاب المغاري، باب غزوة الخندق ١٥٠٦/٤ (ح/٣٨٧٨ - ٣٨٧٨) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب ١٤٣٠/٣ (ح/١٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق ١٥٠٤/٤ (ح/٣٨٧٣ - ٢٨٧٣) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب غزوة الأحزاب ١٤٣١/٣ (ح/٥١٨٠).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٠٦٠٣.

<sup>(</sup>٤) اخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما ٤/٩٧٨ (ح/٢٤١٦).

### \* المشركون والخندق

ووصلت الأحزاب المدينة ففوجنوا بوجود الخندق، إلا انهم قاموا بعدة محاولات لاقتحامه، ولكنهم فشلوا في ذلك لأن حراسات الخندق كانت تمطرهم بوابل النبل عند كل محاولة، وقد نفذ أفراد منهم عمرو بن ود – فارس قريش – اقتحامه.

وقد ذكر أن علياً رضي الله عنه بارزه بعد اقتحامه للخندق، وأنه قتله. وفر أخرون راجعين إلى قومهم (١).

وقد ظلت المناوشات بالنبل مستمرة بين المسلمين والمشركين طيلة مدة الحصار حتى إنهم شغلوا المسلمين في يوم من الأيام عن الصلاة(7).

# \* دور المنافقين في غزوة الأحزاب

الحديث عن المنافقين والدور الانهزامي التشكيكي الذي أدوه يوم الخندق ذكره الله في كتابه تعالى، فقد وردت الآيات في سورة الأحزاب مبينة لنفسية المنافقين بياناً شافياً، وحكت موقفهم وأساليبهم الملتوية في التعامل مع الحدث مما يحسن إيراده فهو أصدق القول وأتمه.

### - التكذيب بوعد الله ورسوله في النصر

قال تعالى ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِّينَ فَي قَلُوبِهُم سَرِضَ مَا وَعَدَنَا اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا ﴾  $(\Upsilon)$ .

وقال المنافقون: يعدنا محمد بقصور كسرى وقيصر والواحد منا لا يامن على نفسه إذا قام يريد التبول.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢/٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بموضعه ٤/٩٠٩ (ح/٥٨٨٥ – ٣٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ١٢.

### - زرع الياس والخذلان بين المسلمين

ولقد مارسوا هذا تعويقاً للأداء، واحباطاً للجهد، ليبرروا من جهة موقف خذلانهم، وليحققوا من الجهة الأخرى النصر لأعداء المسلمين بتضعيف روح المقاومة.

قال تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِعَةَ مَنْهُمْ بِا أَهُلُ يَثُرِبُ لَا سَعَامُ لَكُمْ فَارْجِعُوا.. ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿قد يعلم الله الهعوقين منكم والقائلين لل خوانهم هلمُ الينا ولا ياتون البأس إلا قليلاً ﴾ (٢).

# - الاستئذان والتولى من ميدان الصراع

يحاول المنافقون أن يجدوا العذر الذي به يستترون فلا ينفضح حالهم ويبحثون عن العلة التي بسببها يجدون الهرب، لأنهم في حقيقة الأمر ليسوا أصحاب القضية، فعن ماذا يدافعون؟ ولأجل أي قضية يضحون؟ فهم عدو خفي يرجو الانتصار للعدو الظاهر، فلا يُستغرب تصرفهم، بل كان لابد من فضح التواءات نفوسهم من خلال محكات المواقف، ومتطلبات الصراع بين الحق والباطل.

قال تعالى: ﴿... ويستنذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا ﴾ $^{(7)}$ .

وقال تعالى: ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يُولُونَ الأدبار وكان عهد الله مسؤولُ ، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا يُعتُعُونَ إلا قليلاً ﴾ (٤).

### -- فصام تعيس في السلم والحرب

وهذا هو التلون الذي ينتج عنه النفاق، يقابلونكم بوجه في حال، ويكونون بوجه آخر في حال أخرى فهم ذوو الوجهين.

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب جزء من أية ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ١٨.

<sup>(</sup>٣) سبورة الأحزاب جزء من آية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآيتان ١٥ - ١٦.

قال تعالى: ﴿ أَشَحَةُ عليكم فإذا جاء النوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُغشي عليه من الهوت فإذا ذهب النوف سَـلُـقُوكُم بالسنة حداد أشحة على النير أولئك لم يُؤ منوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ (١).

بل إن المنافقين مستعدون أن يبيعوا ما يظهرون من إيمان لمن طلبه فهو لايمثل عندهم هوية، ولا يتحقق من خلاله عندهم هدف.

قال تعالى: ﴿ وَلَوَ دَخَلَتَ عَلَيْهُمْ مِنَ اقْطَارِهَا ثُمْ سُنَلُوا الْغَتَنَةُ لَاتُوَهَا وَالْعَتِنَةُ لَاتُوهَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

### - تمني مغادرة الموقع الملتهب

إن المنافقين يجدون طلبتهم في وقت السلم والأمان فيبسطون الدعاوي العريضة، ويلفقون المواقف البطولية.

فإذا جد الجد، وحمي الوطيس، وتحددت المواقف تمنوا لو أنهم في غير ذلك الموقع الساخن، وأنهم في غير تلك الدائرة الملتهبة.

قال تعالى ﴿ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يات الأحزاب يُودُوا لو انهم بادُون في الأعراب يسالون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً ﴾ (٣).

### \* نقض اليهود عهدهم

وقد نقض يهود بني قريظة عهدهم الذي عاهدوا فيه النبي عَيْنَا مقدمه من المدينة. وذلك كما يلى:

خرج حيى بن اخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عهدهم فلما سمع به كعب أغلق بابه دونه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح به، وقال: يا حيي إنك أمرؤ مشؤوم، وإني عاهدت محمداً عهداً فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً، ومازال حيى به حتى فتح له فقال: ويحك يا كعب

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب آية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية ٢٠.

لقد جئتك بعز الدهر، قال: وما ذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه، فقال: كعب: دعني يا حيي، فإنى لم أر من محمد إلا وفاء وصدقاً!! وتكلم عمرو بن سعدي القرظي فذكر وفاء الرسول ومعاهدتهم إياه وقال: إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوه، ولكن حيياً مازال بكعب يفتله في الذروة والغارب(۱) حتى غلبت عليه يهوديته فاستجاب له، ونقض ما بينه وبين الرسول من عهد، ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني سعنة، أسد وأسيد وثعلبة، فإنهم خرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد (٢).

# \* استجلاء الرسول عَلِيْكُ للخبر

فلما انتهى الخبر إلى رسول الله عَيِّكَ بعث سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبدالله بن رواحة، وخوات بن جبير رضى الله عنهم وقال: (انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعرفه (٣) ولا تفتوا في أعضاد المسلمين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس).

فخرجوا حتى أتوهم فوجدوا الخبر صحيحاً، ووقعوا في رسول الله ونالوا منه، فجعل سعد بن معاذ يشاتمهم فأغضبوه، فقال له سعد بن عبادة دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة، ثم أقبل السعدان ومن معهما فقالوا: عضل والقارة، أي غدر كغدرهم بأصحاب سرية الرجيع، فقال رسول الله عَبِّهِ (الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين) ثم تقنع بشوبه واضطجع، ومكث طويلاً، فعرفوا أنه لم يأته خير عن بني قريظة، ثم رفع رأسه وقال: (أبشروا بفتح الله ونصره)(٤).

<sup>(</sup>١) هذا مثل يضرب في المراوضة والمخاتلة، وأصله في البعير يستصعب عليك فتأخذ القرادة من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك، فيجد البعير لذة فيانس عند ذلك.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ٣٠٧/٣ - ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) سبورة الأحزاب الآية ٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى - ابن سعد - ١٧/٢ معلقاً.

#### \* اشتداد البلاء والخوف

وقد عظم البلاء على المسلمين، واشتد الخوف، فقد أتاهم العدو من فوقهم، ومن أسفل منهم، وتنوعت الظنون، وكثرت الهواجس، فأما المؤمنون المخلصون فازدادوا إيماناً، وأيقنوا أن نصر الله لابد أن يكون، وأما المنافقون وضعفاء الإيمان فقد كشفوا عن خبيئة نفوسهم حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائطا!.

وعنم البعض على الرجوع إلى المدينة، وتعلل بعضهم بأن بيوتهم مكشوفة غير محصنة، واستأذنوا النبي ورجعوا، وهكذا استحكم البلاء، ولاح الشر من كل مكان، وإن تجد أدق في تصوير هذه الحالة من قوله سبحانه:

ويا أيها الذين آمنوا أذكروا نعية الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً.. و (().

وقد اضطر الرسول عَيْنَةُ وقد نقضت قريظة العهد أن يرسل مسلمة بن أسلم في مانتين، وزيد بن حارثة في ثلاثمائة لحراسة المدينة خوفاً على النساء والذراري من غدر اليهود<sup>(٢)</sup> وهكذا تضاءل عدد الجيش الواقف للدفاع قبالة الخندق بانسحاب بعض المنافقين أولاً، ثم بهذا العدد الذي وجهه النبي عَيْنَةً لحراسة المدينة.

# \* محاولة تخفيف الضغط على المسلمين

ثم رأى رسول الله مَوْلِلَهُ أن يخذُلُ بين الأحزاب ويفرق جمعهم، فبعث إلى عيينة بن حصن، والحارث بن عوف المري - وهما قائدا غطفان - وساومهما على أن يأخذا ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما، فقبلا، ولكن الرسول ما كان ليبرم أمراً لم ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه رضوان

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى - ابن سعد - ١٧/٢ معلقاً.

## الله عليهم جميعاً.

فأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك، فقالا: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك الله به لابد لنا من العمل به؟ أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: (بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد، وكالبوكم - اجتمعوا عليكم - من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما) فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟!!.

والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال رسول الله عَنْكُ (فأنت وذاك)(١).

### \* الحرب حُدعة

إن الله سبحانه إذا أراد شيئاً هيأ له الأسباب ويسر له الوسائل، وقد ساقت الأقدار نعيم بن مسعود الأشجعي - وهو من غطفان - إلى رسول الله عليه وكان صديقاً لقريش واليهود، فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي لا يعلمون بإسلامي، فمرنى بأمرك حتى أساعدك.

وتفتق العقل الكبير عن هذا التوجيه الرائع والإيمان إلى العمل السياسي البارع، فقال له: (أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة (٢)).

وكان نعيم عند حسن ظن النبي عَيِّكَ وأهلاً لترجيهه، فخرج من عند النبي عَيِّكَ وأهلاً لترجيهه، فخرج من عند النبي عَيِّكَ وتوجه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون ودِّي لكم، وخوفي

(۱) كشف الاستار ۳۲۱/۱ - ۳۲۲، ومجمع الزوائد ۱۳۲/۱ وقال رواه البزار والطبراني ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>Y) خدعة (بفتح المعجمة وضمها مع سكون المهملة، وبضم أوله وفتح ثانيه) وهي أشهر لغاتها وأفصحها الأولى حتى قال ثعلب: إنها لغة النبي، ومعنى الأولى أن الحرب تنتهي بخدعة واحدة، والثانية أن الشأن في الحرب الخداع، والثالثة صيغة مبالغة أي كثيرة الخداع وحديث الحرب خدعة ١٣٦١/٢ (ح/١٧٣٩).

عليكم، وإني محدثكم حديثاً فاكتموه عني، قالوا: نعم لست عندنا بمتهم، فقال: لقد رأيتم ما وقع ببني قينقاع والنضير، وإن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم، فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم، وأما أنتم فتساكنون الرجل يريد الرسول – ولا طاقة لكم بصربه وحدكم، فأرى أن لا تدخلوا في هذا الحرب حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم، بأن تأخذوا منهم رهائن سبعين شريفاً منهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه، فاستحسنوا رأيه وقالوا: قد أشرت بالرأى.

ثم قام من عندهم وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: أنتم تعرفون ودِّي لكم ومحبتي إياكم، إني محدثكم حديثاً فاكتموه عني، فقالوا نفعل، فقال لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ماصنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أنا ندمنا علي فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من قريش وغطفان جمعاً من أشرافهم، ونعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم، فإن طلبوكم أحداً فلا تُعطوهم.

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أظنكم تتهمونني، قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم قال لهم: فاكتموا عني قالوا: نفعل، ثم أخبرهم بما أخبر به قريشاً، وحذرهم مثل ما حذرهم.

# \* نجاح التدبير

قلما كانت ليلة السبت أرسل أبوسفيان بن حرب ورؤوس غطفان وفداً برئاسة عكرمة بن أبي جهل إلى بني قريظة فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر – الإبل والخيل – فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه، فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت، ولم يصبنا ما أصابنا إلا من التعدي فيه، ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم، فإنا

نخشى إن ضرَّستكم الحرب(١) واشتد عليكم القتال أن تذهبوا إلى بلادكم وتتركونا، والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا به.

فلما رجعت إليهم الرسل بذلك قالوا: والله إن الذي حدثكم نُعيم بن مسعود لحق!! فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا، فلما انتهت إليهم الرسل بذلك قالت قريظة: إن الذي ذكر لكم نُعيم بن مسعود لحق!! فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن، وهكذا بلغ هذا التدبير المحكم غايته بالتفرقة بين قريظة والأحزاب (٢).

#### \* دعاء وابتهال

وفي هذه الغمرة من الشدائد والمضاوف كان النبي عَيْنَا وأصحابه لا ينفكون من الدعاء والتوجه إلى رب السماء ففي الصحيحين أن رسول الله عينه دعا يوم الأحزاب فقال: (اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم) وفي رواية: (اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم)(٣).

## \* هزيمة الأحزاب

واستجاب الله لرسوله والمؤمنين، ونزل المدد من السماء، وأرسل الله عليهم ريحاً شديدة في ليلة شاتية باردة، فهدمت خيامهم، وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، وفعلت فيهم جنود الله غير المرئية الأفاعيل، فامتلأت قلوبهم رعباً مخوفاً، وساد الهرج والمرج والجلبة والصياح، وقرروا الرحيل(٤).

## \* تعرف أخبار القوم

وكان رسول الله عُنا مستيقظاً لا ينام، وقائماً لا ينفك عن الصلاة، فلما سمع الجلبة قال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، أسال الله أن يكون رفيقي في الجنة؟)، فما قام رجل من القوم من شدة الخوف والبرد والجوع، فلما لم يقم أحد دعا حذيفة بن اليمان، قال: فلم يكن لي من بد من

<sup>(</sup>١) ضرستكم: ضعضعتكم ونالت منكم.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية – ابن هشام – ١٩٩٣ – ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غزوة الأحزاب ١٤١٤/ (ح/١٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٢/٧١.

القيام حين دعاني، فقال: (يا حذيفة اذهب فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا).

قال: فذهبت فدخلت في القوم وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، فقام أبوسفيان فقال: لينظر كل امريء من جليسه؟ فأخذ حذيفة بيد الرجل الذي كان جنبه، فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان، وتنادى الأعراب بالرحيل، وقام طليحة بن خويلد الأسدى فقال: إن محمداً قد بداكم بشر فالنجاء النجاء!!

ثم نادى أبوسفيان بالرحيل فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكُراع والخف(١)، وأخلفتنا قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل!! ثم قام إلى بعيره وركبه، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فأسرعت إلى ديار قومها. ثم رجع حذيفة ورسول الله عَيْنَا من عليه كساء يمني، فلما فرغ من صلاته أخبره الخبر، فغطاه رسول الله بطرف كسانه، حتى ذهب عنه القر، فما زال نائماً حتى أصبح(٢).

## \* الأوية إلى المدينة

ورجع النبي عَلَيْكُ وأصحابه إلى المدينة، وقد أزال الله الكرب، وكشف الغمة، وعاد الرسول والمسلمون وهم يكبرون ويقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: آيبون تاتبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده.

قال تعالى: ﴿ وَرَدُّ الله الذَينَ كَغَرُوا بَغَيظُهُمْ لَمْ يَنَالُوا خَيِراً وَكَفَى اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزاً (7).

وبهذه العودة المضرية لقريش إلى مكة بعد أن ردهم الله ضائبين قال رسول الله بعد هذه الغزوة (الآن نغزوهم، ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم)(٤). وقد كان كما قال عَلَيْهُ.

<sup>(</sup>١) الكراع: الخيل. الخف: الإبل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيصه كتاب الجهاد، باب غزوة الأحزاب ١٤١٤ – ١٤١٥ (ح/١٧٨٨)،
 وانظر السيرة النبوية – لابن هشام – ٣٢٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) سررة الأحزاب آية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزية الخندق ١٥٠٨/٤ (ح/ ٣٨٨٣ - ٣٨٨٣).

#### \* الدروس والعبس

- اولاً: يبتلي الله عباده المؤمنين بالكافرين، فقد اجتمعت القوى الكافرة من اليهود والمشركين على حرب النبي عَلَيْكُ وأصحابه، فرموهم من قوس واحدة في هذه الغزوة.
- ثانياً: يضرج المؤمنون من الابتلاء والمحن وهم أشد ثباتاً وقوة ومنعة، لأن إيمانهم ينتصر فيزداد بالثبات على الحق، حيث تتجدد الطاعة فترقى بالنفس في منازل التقوى وتحصيل الأجر من الله تعالى.
- ثالثاً: يتكرر موقف المنافقين في كل موقع، وينكشف عوارهم عند كل محك فهم البلاء العظيم، لو سلم منهم مجتمع لسلم منهم مجتمع النبي سيسته وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم.
- رابعاً: يحذر المؤمن من مسلك المنافقين والوقوع فيه، فالنفاق داء خطير، ووباء مستطير، ما أمنه إلا مصاب به، ولا خافه إلا مؤمن صادق الإيمان.
- خامساً: يزداد المؤمن قناعة بصدق دعوته فيثبت عليها كلما رأى موقف المنافقين والتواءهم، وسؤ طويتهم، حيث يترسخ عنده الثبات على المبدأ مهما كانت التضحيات.
- سادساً: يثق المؤمن بالله وبنصره، فالثقة بالله ملاذه، والتوكل عليه جل وعلا عقيدته، لأن الإيمان الجازم بالله وأن وعده بالنصر والتمكين للدعوة والدعاة لابد أن يتحقق يجعل المؤمن صامداً ثابتاً لا ينهار ولا يتخاذل.
- سابعاً: يتفق أعداء الله على محاربة الإسلام، لا فرق بين مشرك خانف على أصنامه وعادات جاهليته وبين يهودي ونصراني حاقد حاسد محرف لدينه ورسالاته، وبين مرتزق يطلب مصلحة دنيوية فهو مع من يدفع له من حطام الدنيا.
- ثامناً: يجب على المؤمنين أن يعاملوا أعداء الله جميعاً معاملة واحدة لا فرق بين مشرك أو كتابي من اليهود والنصارى، فالكفر ملة واحدة.

قال تعالى ﴿ وَالذِّينَ كَغُرُوا بِعَضِمُمْ أُولِياءَ بِعَضَ إِلَّا تَغْعَلُوهُ تَكُنَ فَتَنَةً فِي الرَّانِ وَفُسَادَ كَبِيرٍ ﴾ (١).

تاسعاً: يطلب المؤمن الحكمة ويستخدمها فهو احق الناس بها، فيستفيد من كل تجربة، ويطبق كل مفيد في حياته، فهو الوارث للحكمة وما انتجته العقول وأبدعته التجارب.

عاشيراً: يضع المؤمن الخطط المحكمة، ويوفر ما يقدر عليه من وسائل التنفيذ بذلاً للأسباب التي يقدر عليها مع إيمان عميق بأن النصر من الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم.

الحادي عشر: تبحث القيادة المسلمة عن الحلول الناجحة لكل القضايا التي تراجهها مهما كانت، فتستخدم النصح والتذكير، والمساومة وتمارس مخادعة العدو، فالحرب خدعة.

الثائي عشر: تظهر البشارات الربانية للمؤمنين أثناء الأداء في ميدان الدعوة والجهاد والصبر، فيزيد ذلك المؤمنين ثباتاً ويقيناً بسلامة منهجهم، وصحة طريقهم، فإذا بالعطاء في تمامه، والتضحية في قمتها، والصبر في قوته وكماله.

قال تعالى: ﴿ ... ويوسئذ يغرج الهؤسنون، بنصر الله ينصر سن يشاء... ﴾(٢).

الثالث عشر: لا يستقل المؤمن الجهد مهما كان، بل يستفيد من كل طاقة ويبحث عن كل سبب، فإن العبرة بالأداء وتوفيق الله وتسديده لذلك الجهد مهما قلٌ في النظر المادي.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ٧٣.

<sup>(</sup>Y) سبورة الروم أيات ٤ - ٥.

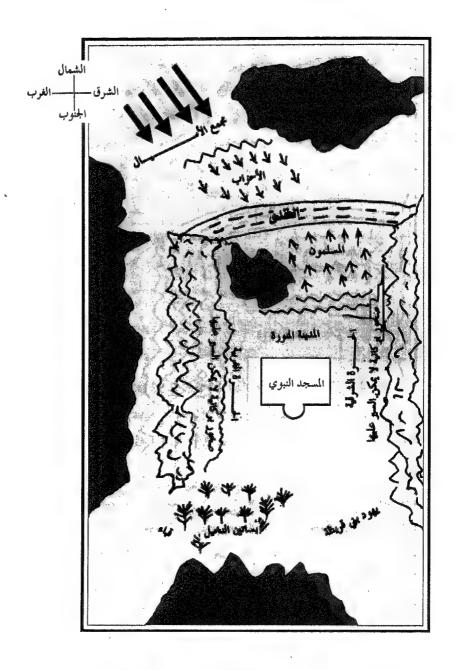

موقع الأحزاب والخندق (رسم تقريبي)

## \* غزوة بنى قريظة

#### \* سبب الغزوة

نقض بنو قريظة عهدهم مع النبي عَلَيْكُ - كما سبق ذكره في غزوة الأحزاب - وكان ذلك النقض في الوقت العصيب الذي أحاطت بالمسلمين جيوش الأحزاب في المدينة. فقد عرضوا المسلمين والإسلام للإبادة الجماعية والإنهاء من الوجود بغدرهم ذاك.

# \* رجوع النبي عَلِيَّةً من الأحزاب

رجع النبي عَلِيْكُ بعد رحيل الأحزاب، وزوال الخطر المحدق بالمسلمين. وقد خلع النبي عَلِيْكُ لبة الحرب، فإذا جبريل عليه السلام يأتيه وعلى ثناياه النقع قائلاً له: أوضعت السلاح فإن الملائكة لم تضع السلاح، إن الله يأمرك بالمسير إلى بنى قريظة، وإنى عامد إليهم فمزلزل بهم (١).

فأمر النبي عَيِّكُ من يُنادي في المسلمين. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة) (٢).

# \* خروج المسلمين إلى بني قريظة

خرج المسلمون بعد سماعهم النداء زرافات ومحدانا تلبية لنداء الجهاد واستجابة لداعي الله، وشفاءً لصدور المؤمنين في تأديب هؤلاء الضونة المجرمين.

وقد أدرك المسلمون وقت صلاة العصر وهم في الطريق إلى بني قريظة فطائفة منهم صلوا في الطريق. وقالوا إنما أراد على بالأمر بعدم الصلاة إلا في بني قريظة، إنما هو الحث على سرعة الخروج، وعدم التخلف عن الغزو وقد حدث المقصود، وليس المقصود تأخير الصلاة عن وقتها. وطائفة منهم لم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة، وحملوا الأمر على ظاهره وأن المقصود منه تأخير الصلاة عن وقتها، وأن وقتها، وأن وقتها هو وقت الوصول إلى ديار بني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المفازي، باب مرجع النبي عَلِيُّ من الأحزاب ١٥١٠/٤ (ح/٣٨٩١).

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري بالموضع السآبق ١٥١٠/٤ (ح/٣٨٩٣).

قريظة. فكان اجتهاداً منهم رضوان الله عليهم عرضوه على النبي عَلِيلَة فلم يُعنف واحداً منهم (١).

# \* الوصول إلى ديار بنى قريظة

وصل المسلمون ديار بني قريظة، وضربوا عليهم الحصار حيث امتد خمساً وعشرين ليلة، وضيق المسلمون عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاء وايقنوا أن رسول الله عليه غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، فقال لهم سيدهم كعب بن أسد: أرى أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي بشر به كتابكم، فتأمنوا على دمائكم ونسائكم وأبنائكم وأموالكم، فأبوا. فقال لهم فلنقتل أبناهنا ونساءنا ونخرج إلى محمد مستميتين في القتال حتى يحكم الله بيننا وبينه فإن نهلك لم نترك وراهنا شيئاً نخشى عليه، وإن نغلب فلن نعدم النساء والأبناء. فأبوا. فقال: الليلة ليلة سبت، وعسى أن يكون محمد وأصحابه أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة. فأبوا وتخوفوا أن يعدوا في السبت فيصيبهم ما أصاب من قبلهم، فأعرض عنهم ورماهم بقلة الحزم (٢).

بعث اليهود إلى النبى عَلِيكُ أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا، فأرسله النبي عَلِيكُ إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء، وبكى الصبيان، فكأنه رقً لهم.

فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. وأشار بيده إلى حلقه، يعني الذبح، فاستشعر أبولبابة أنه زل، وندم ندماً تصوره عبارته (فوالله ما زلت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله).

# \* توبة أبى لبابة

فاستحيا أبولبابة أن يقابل الرسول عَلَيْكُ وقال: والله لا أنظر في وجه

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٦/٠٦ وقال رواه الطبراني ٧٩/١٩ - ٨٠ وقال رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ١٤٢/٣ - ١٤٣.

رسول الله على متنافسه بسارية من سواري المسجد وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب المدينة فربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على ما صنعت، فلما علم رسول الله على قال (أما لو جاءني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فلن أطلقه حتى يقضي الله فيه ما يشاء) وأقام على هذه الحال ست ليال أو أكثر كانت تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضنا ويصلي، ثم يرتبط حتى نزلت توبته من السماء في قول الله تعالى: في آخرون اعترفوا بدنوبهم خلطو عمل صالحاً وءاخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غغور رديم ها(۱).

فتتابع الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه فأبى، وقال لا يحلني إلا رسول الله عَلَيْكُ فلما خرج رسول الله عَلَيْكُ إلى صلاة الصبح حلّه من رباطه.(٢)

## \* رضاء اليهود بالتحكيم

رضى اليهود بالإستسلام، وجعلوا الحكم في ذلك لسعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان قد أصبي في غزوة الخندق في أكحله، فلما رأى الدم يجري منه دعا الله ألا يميته حتى تقرعينه من بني قريظة، فوقف الدم.

ورضاء اليهود بحكم سعد بن معاذ أملاً منهم في أن يرحمهم، ويعطف عليهم فهم مواليه في الجاهلية.

وجىء بسعد رضي الله عنه محمولاً على دابة فلما دنا من المسلمين قال النبي عَلَيْكُ (قوموا إلى سيدكم)(٢) ثم أخبره عَلَيْكُ أن اليهود رضوا بأن ينزلوا على حكمه.

فقال سعد: أن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) مجمّع الزّوائد ١٣٦/ - ١٣٨ وقال رواه احمد، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، انظر صحيح السيرة. للعلي/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي مَلِيَّة من غزوة الأحزاب ١٥١١/٤ (ح/٥٣٨٥). ومسلم، كتاب الجهاد، باب الحكم فيمن حارب ونقض العهد ١٣٨٨/٣ - ١٣٨٩ (ح/١٧٦٨).

#### \* الحكم العدل

قال سعد: حكمي فيهم «أن تُقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم».

فقال النبي الله تعالى)(١).

ونفذ النبي عَلَيْكُ فيهم الحكم، وقتل مقاتلتهم وهم حوالي أربعمائة، حيث خد الأخاديد في سنوق المدينة، فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخرى لتضرب أعناقهم فيها. (٢)

ثم قسم النبي عَلَيْكُ أموالهم وذراريهم بين المسلمين، وكان بين القتلى حيي ابن أخطب الذي جمع الأحزاب على المسلمين. وحرض بني قريظة على نقض العهد، وشجعهم على عدم الإستسلام فلقي جزاءه الذي يستحق.

وفي شأن بني قريظة نزل قول الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ الذَّيْنَ ظَاهُرُوهُمْ مَنَ أَمُلَ الدَّيْنَ ظَاهُرُوهُمْ مَنَ أَمُلَ الكَتَابِ مِنْ صَيِّاصِيهُمْ وَقَدْفُ فِي قَلُوبُهُمْ الرُّعْبُ فَرِيقًا تَقْتَلُونَ وَتَأْسُرُونَ فَرِيقًا، وأورثكُمُ أَرضُهُمْ وديارهُمْ وأم والهُمْ وأرضًا لَمْ تَطَوُّهُا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيءَ قَدِيراً ﴾ (").

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري بموضعه ١٥١١/٤ (/٣٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) نتج الباري ١٤١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب أيات ٢٦ - ٢٧.

#### الدروس والعبس

أولاً: يستغل اليهود الفرص، وينسون عهودهم ومواثيقهم أو يتناسونها، فهم قوم غدر وخيانة وعداء للإسلام وأهله، يحاولون ضرب عدوهم بمقتل.

ثانياً: يتعاون اليهود مع كل أفاك أثيم، ويمارسون كل رذيلة، ويتنازلون عن كل دعاويهم بالتدين، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة كيفما كان ذلك، فهم مشركون مع المشركين، ونصابون مع النصابين... الخ، لا يكفون عن الكيد لمخالفيهم، والتأليب عليهم ومحاربتهم.

ثالثاً: يستجيب المؤمنون لنداء الله ولنداء رسوله عَلَيْتُهُ فطاعتهم موفورة والتزامهم تام، وتضحيتهم بارزة، واستعدادهم كامل حاضر.

رابعاً: ينزل العقاب على قدر الجرم سواء بسواء فلا ظلم ولا عدوان.

فقد عرض اليهود المدينة والإسلام والمسلمين للإستباحة والقتل والزوال من الوجود، فكان الجزاء من جنس العمل بحكم سعد بن معاذ رضى الله عنه فيهم.

خامساً: يُوفق الله عباده المؤمنين للصواب في أقوالهم فيتوافق قولهم مع قول الله، ويتطابق حكمهم مع حكم الله تعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

سادساً: يعرف اليهود أن محمداً عَلَيْكُ رسول الله، وأنه خاتم النبيين والمرسلين بشر به عيسى عليه السلام، وأخبر به موسى عليه السلام، إلا أنهم حسدوه وأنكروا نبوته، وحاربوه ظلماً وعدواناً.

سابعاً: يحرص المؤمن على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تعالى لا تأخذه في الله لومة لائم.

ثامناً: يفيء المؤمن لدينه وإسلامه، ولا يخون ذلك أبداً.

تاسعاً: يتوب المسلم إذا وقع في الخطأ، ويُسرع في العودة إلى الله مصسماً على عدم المعصية مرة أخرى، والله تواب رحيم.

#### \* غزوة الحديبية

## \* سبب التسمية

سميت بالحديبية لاسم البئر التي تقع على بعد اثنين وعشرين كيلاً إلى الشمال الغربي من مكة المكرمة - وتعرف اليوم بالشميسي، وهي المنطقة التي لا يسمح لغير المسلمين بتجاوزها إلى مكة -

وعند وصول الرسول مَنْ وأصحابه إليها وجدوا ماءها قليلاً، فشكوا ذلك للنبي مَنْ فأعطاهم سهماً من كنانته فغرزوه في البئر فكثر الماء.(١)

## \* تاریخها

كانت في السنة السادسة من الهجرة النبوية في يوم الاثنين مستهل شهر ذى القعدة(٢).

# \* رؤيا النبي سَيِّ حق

أخبر النبي عَيِّكُ أصحابه في المدينة أنه رأى في المنام أنه يطوف معهم حول البيت الحرام، ورؤيا الأنبياء صدق وحق فهي وحي (٢)، لذا قال له عمر رضي الله عنه وهو يراجعه في أمر الرجوع من الحديبية بعد كتابة كتاب الصلح:

أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال (بلى، أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟) قال عمر: لا، قال: (فإنك أتيه ومطوف به)(٤).

## \* خروج المسلمين من المدينة

- خرج المسلمون من المدينة، وعندما وصلوا إلى ذي الحليفة - ميقات أهل المدينة - أحرموا بالعمرة، وقلّد النبي عَيِّكُ الهدي وأشعره وكان عدده سبعين بدنة (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ٢/٤٧٢ (ح/٢٥٨١ - ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٤٤٠/٧، وزاد المعاد ١٨٦/٣، والسيرة النبوية - ابن كثير - ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ومن ذلك رؤيا أبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، وإرادته التنفيذ لولا أن الله فداه. وقد من ذكر ذلك عند الحديث عن بدء الوحي بالتفصيل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب الشروط - تقدم - 7/3 - 4 (3/1/6 - 7/1/6).

<sup>(</sup>٥) اخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ٤/٧٥٧ (ح/٢٩٢٦) ولم يذكر عدد الهدى.

سار النبي عَيِّكُ وأصحابه حتى وصل إلى عسفان (١) حيث جاءهم بسر ابن سفيان الكعبي بخبر قريش قائلاً: «يا رسول الله: هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل (٢)، قد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طُوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا كُراع الغميم»(٢).

شاور النبي عَلَيْكُ أصحابه في الطريق في الإغارة على ديار من ناصر قريشاً واجتمعوا معها لصد المسلمين عن مكة فقال أبوبكر رضى الله عنه:

«يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له، فمن صدّنا عنه قاتلناه»(٤).

## \* تغيير الطريق

لما علم النبي عَلَيْكُ بقرب خيل قريش قرر تغيير الطريق حتى يتفادى الاشتباك مع خيل قريش، فاتجه غرباً إلى جهة الساحل إلى الحديبية. وعندما أحس خالد بتغيير الطريق، رجع إلى مكة.

## \* الوصول إلى الحديبية

عندما وصل النبي عَلَيْكُ إلى الحديبية بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة رضوان الله عليهم «خلات القصواء»(٥).

فقال النبي عَيِّلَةً (ما خلات القصواء، وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل).

ثم قال: (والذي نفسي بيده، لا يسالونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا اعطيتهم إياها) ثم زجرها فوثبت، وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على

<sup>(</sup>١) عسفان: بلدة قريبة من مكة على بعد ٨٠ كيلاً من جهة الشمال من مكة.

<sup>(</sup>٢) العوذ: جمع عائد - وهو من الإبل الحديثة النتاج، والمعافيل: جمع مطفل، التي معها أولادها وهو استعارة أن قريشاً خرجت جميعاً معها نساؤها وأولادها لردك.

<sup>(</sup>٣) كراع الغميم: وإذ أمام عسفان على بعد/ ٦٤ كيلاً من مكة.

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ١٥٣٢/٤ (ح/ ٢٩٤٤).

<sup>(</sup>٥) اي بركت فلم تبرح مكانها، والقصواء اسم ناقة النبي عَلَيْكُ .

## \* الموقف من قريش

قال النبي عليه (يا ويح قريش، أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش، والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله، أو تنفرد هذه السالفة)(٢).

# \* توضيح الموقف وتبادل الرسل بين النبي على وأهل مكة

كان لابد من توضيح الموقف لقريش، وأن النبي عَيِّهُ إنما قدم لتعظيم البيت الحرام وزيارته، وهو حق للناس جميعاً في عُرف قريش نفسها، فأرسل إليهم من يوضح لهم مقصده الذي جاء من أجله، فمن ذلك:

## \* تقليد البدن وإشعارها

قلد المسلمون الإبل بقلادات وأشعروها ليراها الناس جميعاً وأنها وقفت على الحرم وهي هدية له. وقد بعثت قريش فيمن بعثت الحليس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه النبي عَلَيْكُ قال: «إن هذا من قوم يتالهون فأبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه».

فلما رأى الحليس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائدة، رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى النبي عَلَيْكُ وذلك إعظاماً لما رأى، وقال لقريش رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت (٢).

# \* إرسال عثمان رضي الله عنه إلى مكة

دعا النبي عَلَيْكُ عثمان رضي الله عنه وبعثه إليهم، فنزل عثمان في حماية وجوار أبان بن سعيد بن العاص الأموي حتى أدّى رسالته التي كلفه

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخارى، كتاب الشروط، تقدم - ٢/٩٧٤ (٦/١٨٥٢ - ٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر الذي قبله بموضعه. والسالفة: صفحة العنق،

<sup>(</sup>٣) المصدر الذي قبله بموضعه.

النبي عَلَيْكُ بها، وهي إبلاغ أشراف قريش ما جاء له النبي عَلَيْكُ وأصحابه من زيارة البيت وتعظيمه (١).

## \* وقد خزاعة

وقد جاء بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، وكانوا عيبة نصح (٢) لرسول الله عَلَيْكُ. فأوضح لهم النبي عَلَيْكُ سبب مجيئه، ونقلوا ذلك إلى قريش وقالوا لهم: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمداً لم يأت لقتال وإنما جاء زائراً هذا البيت (٢).

#### \* موقف قريش

اتسم موقف قريش بالعناد والتصميم على عدم الموافقة على دخول النبي على مكة، إذ نظروا إلى ذلك نظرة سياسية عسكرية لا دينية، فرأوا أن دخوله يمثل اعتداء عليهم، وذهاباً لوجودهم وكيانهم، فقالوا:

«وإن كان إنما جاء زائراً للبيت، فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبداً، ولا تتحدث العرب بذلك(2).

إلا أنهم مالوا إلى حل يضمن لهم ما أرادوا ويبعدهم عن القتال وويلاته فبدأوا في إرسال الوفود إلى النبي عَلَيْكُ وكان منهم:

# \* عروة بن مسعود الثقفي

وقد أبان له النبي عَيِّلِيَّةِ هدفه من المجىء فقال للنبي عَيِّلِيَّةِ أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله لا أرى وجوها ، وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك.

# فقال أبوبكر «امصص بَظر اللات(٥)، أنحن نفرُعنه وندعه»؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان رضى الله عنه ١٣٥٢/٣ (ح/ ٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) اي خاصته، وأصحاب سره، والعياب: مستودع الثياب، فشبه به، النهاية ٢٧٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد في المسند ٤/٤/٣ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) اخرجه احمد في المسند ٤/٣٢٤ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) البطّر بفتح الباء - الهنة التي تقطعها الخافضة من المراة عند الختان. النهاية ١٣٨/١، واللات صنم من أصنامهم، فهو يُعيّره بذلك.

وقد رأى عروة من تعظيم أصحاب النبي عَيِّكُ له الشيء الذي دعاه أن يقول لقريش عند رجوعه:

«أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ما رأيت ملكاً قط يُعظمه أصحاب مشل ما يعظم أصحاب محمد محمداً»(١).

## \* مكرز بن حفص

فلما رآه النبي عَيِّلِهُ قال: (هذا مكرز وهو رجل فاجر) فجعل يكلم النبي عَيِّلِهُ قال: (هذا مكرز وهو رجل فاجر) فجعل يكلم النبي

## \* بيعة الرضوان في الحديبية

عندما أرسل النبي عَلَيْكُ عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليبلغهم هدف رسول الله عَلِيْكُ من المجيء، احتبسته قريش عندها.

فبلغ رسول الله سَيْكُ أن عثمان قد قتل (٢).

فدعا النبي عَلَيْكُ أصحابه للبيعة تحت شجرة سمرة فبايعوه جميعاً على الموت<sup>(٣)</sup>.

وقد أثنى النبي عَلَيْكُ على أصحابه المبايعين فقال: (أنتم خير أهل الأرض)(٤).

وقال: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها)(٥).

وقد وضع رسول الله عَيْنَة يده عن عثمان وقال، وهذه عن عثمان (٦).

<sup>(</sup>١) اخرجه البخارى، كتاب الشروط - وتقدم - ٢/٤٧٤ (ح/ ٢٥٨١ - ٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٤٤/٤ وتقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ١٥٢٩/٤ (ح/ ٢٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري - الموضع السابق - ١٥٢٦/٤ (ح/٢٩٢٣).

<sup>(</sup>٥) اخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الصحابة ١٩٤٢/٤ (٢٤٩٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان ١٣٥٢/٣ - ١٣٥٣ (٣٩٥٥).

وقد عرفت هذه البيعة ببيعة الرضوان لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن اصحابها في قوله تعالى ﴿ لقد رضي الله عن الهؤ سنين إذ يبايسونك نحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً، ومغانم كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (١).

وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان رضى الله عنه بعد البيعة مباشرة.

### \* سهيل بن عمرو

وعندما رأه النبي مَيْكُ قال متفائلاً (لقد سهل لكم أمركم)(٢).

وقال: (قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل) $^{(7)}$  وكانت تعليمات قريش صارمة لوفد الصلح. حيث قالت لسهيل:

ائت محمداً فصالحه، ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخل علينا عنوة أبداً(٤).

# \* شروط صلح الحديبية<sup>(٥)</sup>

وقد اشتمل صلح الحديبية على الأمور التالية:-

أولاً: أن تعلن هدنة بين المسلمين والمشركين لمدة عشر سنين، ونص ذلك «...وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة، فلا إسلال ولا إغلال»(٦).

ثانياً: أن يعود النبي سَلِيَة وأصحابه، ويأتوا من العام القادم. ونص ذلك «... لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة (٧)، ولكن ذلك في العام المقبل، فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك، فأقمت فيها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح – آيات ١٨ – ١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٧٤/٤ وتقدم.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٣/٢٩٤، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق وينفس الإستاد.

<sup>(ُ</sup>هُ) انظرها مفصلة في السيرة النبوية - ابن هشام - ١/٠٤٥ - (٤٤. وآخرجها أحمد في المسند ٤/٥٥ من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٦) العيبة: اي صدر خال من الغل والخداع، والإسلال - السرقة، والإغلال - الخيانة.

<sup>(</sup>٧) صُعطة: أي قهراً.

تدخلها بغير السيوف في القرب»<sup>(١)</sup>.

ثالثاً: من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. وكان تطبيق ذلك كالتالى «... فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله عَلَيْكُ. وتواثبت بنوبكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم».

رابعاً: من جاء إلى النبي عَيَّكُ مسلماً من مكة ردّه إلى قريش، ومن جاء إلى قريش لا يردوه، ونص ذلك: «... ثم قال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل - وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا».

وتأويل ذلك في قول رسول الله عَيَّكَ إذ قال (نعم، إنه من ذهب إليهم ابعده الله، ومن جامنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً)(٢).

## \* أحداث في الحديبية

أولها: اعتراض سهيل بن عمرو على كتابة البسملة وإصراره على كتابة – باسمك اللهم – إذ هي عبارة الجاهلية التي يدين بها، ورفض المسلمون ذلك إلا أن النبي عليه وافق على ذلك، تقريباً لوجهات النظر، ولأنها لا تمثل مشكلة تعيق الاتفاق والصلح.

ثانياً: اعتراضه أيضاً على عبارة (محمد عَلَيْكُ) إذ قال لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك، واعتذر علي رضي الله عنه كاتب الصحيفة عن محو ذلك فقال له النبي عَلَيْكُ أرني مكانها فمحاها بيده الشريفة (٢).

ثالثها: خروج أبي جندل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه من مكة يرسف في قيوده حتى رمى بنفسه بين المسلمين، وعندما رأه أبوه سهيل قال: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إليّ.

فقال النبي عَلَيْكُ (إنا لم نقض الكتاب بعد)، فقال سهيل: «والله إذاً لن أصالحك على شيء أبداً».

<sup>(</sup>١) القرب: القرية وعاء من الجلد يكون لحفظ الماء وغيره.

<sup>(</sup>٢) أغرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية ١٤١١/٢ (ح/ ١٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بموضعه ١٤١٠ – ١٤١١ (ح/ ١٧٨٤) ولم يذكر قصة المون انظرها في صحيح السيرة للعلي/٣٢٠.

والح النبي سَيِّكُ على سهيل أن يستثني أبا جندل، فرفض، على الرغم من موافقة مكرز بن حفص صاحب سهيل على طلب رسول الله سَيِّكُ فقرر النبي عَيِّكُ رده إلى سهيل.(١)

## - أبو جندل يستغيث

صرخ أبوجندل: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ والرسول عَبَالِكُ يقول (يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عزوجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً)(٢).

رابعها: أمر العودة يبدأ بفك الإحرام

لقد أمر النبي عَلِيَّة أصحابه أن ينحروا هديهم، ويحلقوا رؤوسهم إيذاناً برحلة العودة إلى المدينة المنورة، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقم منهم أحد إلى ذلك، أملاً في تغيير نتيجة الصلح بوحي ينزل أو رؤيا يراها رسول الله عَلِيّة. فدخل النبي عَلِيّة إلى أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وأخبرها بما حدث من المسلمين، فأشارت عليه بأن يبدأ هو بالحلق والنحر ففعل، فقاموا ونحروا وحلقوا(٢).

خامسها: تذمر الصحابة رضوان الله عليهم من أمر الصلح

وظهر ذلك جلياً فيما نُقلَ عن عمر رضي الله عنه فقد روى وقال: اتيت نبي الله، فقلت: «الست نبي الله حقاً؟ قال: (بلي).

قلت: فَلِمَ نُعطي الدنية في ديننا إذاً؟

قال: (إني رسول الله، ولست اعصيه وهو ناصري).

وأتى أبابكر رضي الله عنه وقال له مثل ما قال للنبي عَيِّكُ فقال له أبوبكر: إنه لرسول الله عَيِّكُ وليس يعصبي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ٧٧٧/٢ (ح/ ٢٥٨١ - ٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٢) المسند ١٥/٥/٤ - بإسناد حسن. والسيرة التبوية - ابن هشام - ٢/٢٤٤ باسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري - وتقدم - كتاب الشروط.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق بموضعه. وأخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية، ٣/١٤١٢ -- ١٤١٧ (ح/ ١٧٨٠).

ولم يذهب ما وقع في نفوسهم إلا عندما نزلت سورة الفتح وهم عائدون لي المدينة، وإخبار النبي عَيِّلَةُ أن ذلك فتحاً.

بادسها: استثناء المؤمنات من شرط الرد

وذلك لقـول الله تعـالى ﴿ يَا أَيَهُـا الذِّينَ آمِنُوا إِذَا جَـَاءِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُاجِراتُ فَا مُتَحِنُوهُنَ مُؤْمِنَاتُ فَلَا تَرْجَعُوهُنَ مُؤْمِنَاتُ فَلَا تَرْجَعُوهُنَ لَمُنْ وَأَتُوهُمُ مَا أَنْفَقُوا .... الآية ﴾ (١).

وهذا الاستثناء بُني على حكم عدم جواز زواج المسلمة من الكافر المشرك. حيث لا تحل له (٢).

## العودة إلى المدينة

مكث رسول الله عَيْكُ مدة عشرين يوماً في الحديبية ثم رجع إلى المدينة لمنورة.

وقد جاع المسلمون في الطريق حتى كادوا أن يذبحوا رواحلهم، فدعا لنبي عَلَيْكُ بأزواد الجيش، فلم يتجاوز ريضة العنز<sup>(۱)</sup>، وهم أربع عشرة مائة الكلوا حتى شبعوا جميعاً وحشوا جريهم، ثم جيء له باداة وضوء فيها نطفة ما في قدح، فتوضأ منها كل الجيش<sup>(3)</sup>.

ونزلت على رسول الله عَيْنَهُ وهم في طريق العودة سورة الفتح «إنا فتحنا ك فتحاً مسناً».

قال عنها الرسول مُلِلَّة (لقد أنزلت عليّ الليلة سورة لهي أحب إليّ مما عليه الشمس)(°).

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية ١٥٣٢ - ١٥٣٣ (٦/ ٢٩٤٥ - ٢٩٤٣) وانظر تفسير ابن كثير ١٠٥٧٤.

<sup>(</sup>٣) ربضة العنز: اي جثتها إذا بركت/ النهاية ٢/١٨٤ - والعنز: الانثى من المعز إذا أتى عليها الحول، وهو إشارة إلى قلته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ١٣٥٤/٢ (١٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى، كتاب المغازي باب غزية الحديبية ١٥٣١/٤ (ح/ ٣٩٤٣).

وقال عمر متعجباً أو فتح هو؟ قال رسول الله عَيِّالِيَّهُ (نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح).

## \* نتائج صلح الحديبية

وأفردت هذا عن فقه الغزوة ودروسها لما يحتاج إليه من بيان تلك النتائج وتتبعها، ثم معرفة تلك الدروس والعبر بعد ذلك.

أولاً: فتح الله على المؤمنين بهذا الصلح، فقد سماه النبي عَلَيْكُ فتحاً، وقد كان كذلك فيما ظهر له من نتائج في حياة المسلمين لاحقاً.

ثانياً: استطاع الرسول عَيَّكُ أن ينتزع من قريش اعترافها بالمسلمين، وأنهم أصبحوا قوة تتفاوض معهم وتخافهم، وتعترف لهم بحقوق ما كانت تراها من قبل. وهذا بُعدٌ سياسي وعسكري كان له أثره في حياة العرب جميعاً.

ثالثاً: تحالفت خزاعة مع النبي عَيَّالِيًّ وقد اصبح هذا الحلف سبباً في فتح مكة بعد ذلك - كما سيأتي في اسباب فتح مكة -.

رابعاً: أعطى صلح الحديبية فرصة لنشر الدعوة الإسلامية والاهتمام بالجانب الدعوي، حيث كاتب النبي وَلِيَّةُ الملوك والأمراء ومشائخ القبائل، وأرسل إليهم الرسل يدعوهم إلى الله والإيمان به تعالى، والتصديق بأن محمد والتصديق بأن محمد والتعديق بأن مديد والتعد والتعديق بأن مديد والتعد والتعديق بأن مديد والتعديد والتعد

خامساً: تفرغ النبي عَلَيْكُ لليهود في خيبر شمال المدينة، فكانت غزوة خيبر - كما سيأتى - .

سادساً: بدأت شروط صلح الحديبية تتهاوى وكان أولها شرط إعادة من أمن من أهل مكة إذا جاء المدينة.

وسبب ذلك ما حدث لأبي بصير رضي الله عنه فقد قدم أبوبصير رضي الله عنه هارباً من مكة إلى المدينة فأقبل رجلان من مكة يطلبانه من النبي عليه كما اقتضت ذلك شروط صلح الحديبية.

فأعاده النبي عَنِيكُ وسلّمه لهما. فانطلق معهما فلما كان ببعض الطريق عدا على حارسيه وقتل أحدهما وفر الآخر.

ثم أقبل يشتد إلى المدينة، وقال للنبي عَيَّا قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهما: فقال النبي عَيِّه (ويل أمه، مُسْعِرُ حَرْب لو كان معه أحد) ففهم أبوبصير نية رسول الله عَيَّه في رده إلى المشركين إن طلبوه فانطلق إلى ناحية العيص قريباً من ساحل البحر(١)، وكاتب المستضعفين بمكة ففروا من مكة ولحقوا به وكان على رأسهم أبوجندل بن سهيل بن عمرو.

وتكونت منهم عصابة قريباً من الستين أو السبعين<sup>(٢)</sup>. ·

فأخذوا يتعرضون لقوافل قريش في ذهابها إلى الشام ورجوعها فأرسلت قريش إلى النبي من النبي من النبي من الله عليه التنازل عن هذا الشرط. وأن يقبل من قدم من مكة، وأن يؤي أبا بصير وجماعته فلا يقطعون طريق تجارتها (٣).

سابعاً: نقضت قريش شرطاً اخر حيث أعانت بني بكر على خزاعة، فقتلت بنو بكر خزاعة بسبب تلك المعونة مما كان سبباً في فتح مكة – مما سيأتي تفصيله عند الحديث عن فتح مكة –.

<sup>(</sup>١) اخرجه البخارى، كتاب الشروط - وتقدم -.

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية – ابن هشام – ۲/۶٤۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الشروط، وتقدم.

## \* الدروس والعبس

- أولاً: يُعظّم المؤمن شعائر الله، لأن ذلك دليل تقوى قلبه، وتصديق نفسه لما امن به وخاصة البيت الحرام، فيؤمه ويقصده لأداء شعائر الحج والعمرة والعبادة فيه. أداءً للعبادة، وتقرباً إلى الله تعالى. وطلباً لمضاعفة الأجر العظيم على ذلك.
- ثانياً: يحرص المؤمن على أن تكون كلمة الله هي العليا فيجاهد في سبيل الله لإعلائها، ويُظهرها في كل موقع، ويدعو الناس جميعاً للإيمان بها والرضا بها في حياتهم، لأن الإيمان بها فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.
- ثالثاً: لا يصالح المؤمن أعداء الإسلام وهو في موقف الذل والاستسلام لهم فإن ذلك هو الهوان الذي تضيع في خضّمه المبادىء والأهداف التي يؤمن بها، وتنتصر مبادىء الكفر والظلم والشرك.

إذ لابد أن يكون في موقع القوة والعلو كما ورد في قوله تعالى ﴿ وَإِن جُنَّدُوا لِلسَّلْمِ فَاجِنِهِ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى الله إنه هو السميع العليم ﴾ (١).

رابعاً: يكنُّ المؤمنون الحبُّ للنبي عَيِّكُ ويقدمون حبه على حب ذواتهم وأهلهم وأولادهم.

وما مظاهر الحب التي رآها عروة إلا دليل على تطبيق ذلك وممارسته من قبلهم رضوان الله عليهم تجاه حبيبهم محمد عَلَيْكُ.

- خامساً: يفدي المؤمن دينه فقد اشترى الله منه نفسه التي بين جنبيه، فالموت في سبيل الله هو أسمى غايات المؤمن، يبذل نفسه في سبيل تحقيق مبادى، الإسلام، ونشر رسالته والجهاد في سبيل الله تعالى.
- سادساً: يسلك المؤمن طرائق عديدة لقهر المشركين والكافرين، وإنزال الهزيمة بكل أصنافها بهم، فلم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً فالإسلام يعلوا ولا يُعلى عليه أبداً. قال تعالى ﴿ ولا تَعْنِوا ولا يُعلى عليه أبداً. قال تعالى ﴿ ولا تَعْنِوا ولا يُعلى عليه أبداً.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال أية ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة ال عمران أية ١٣٩.

وانتم الأعلون إن كنتم سؤهنين ﴾ (٢) ورحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة.

سابعاً: يثبت المؤمن على إيمانه مهما واجهته الصعاب، ولا يستسلم للظروف المحيطة به أو الطارئة عليه، فهو صاحب العقيدة المكافحة في كل موقع وموطن، يصبر ويحتسب أجره على الله في مقاومته تلك وتحمله للشدائد والبلاء.

ثامناً: يحرص المؤمن على إخوانه المؤمنين، ويشير بالرأي السديد الذي يحصل به التوفيق وجمع الكلمة والابتعاد عن الذنب وتجنب عثرات الطريق في الدنيا والآخرة.

تاسعاً: يُنفَذ المؤمن أمر الله وأمر رسول الله عَلَيْكُ فلا رأي له في مقابلة النص الوارد بل هو مطيع مستسلم له.

وما تردد الصحابة رضوان الله عليهم في تنفيذ الأمر إلا طمعاً في وحي ينزل أو أمر يظهر، فلما رأو جدية القضية وانتهائها بفعل رسول الله عليه الحلق والذبح فعلوا ذلك ونفذوه، حاشاهم أن يخالفوا أمره، أو ينكصوا عن توجيهه.

عاشس أ: يظهر ولاء المؤمن لدينه، فالا تؤثر على هذا الولاء مظاهر الحياة فالأرض أو المكان أو الدار أو الأهل ما هي إلا مشاعر حنين في نفس المؤمن لا يأبه بها إذا تعارضت مع مبادىء دينه أو دعوته.

# \* عمرة القضاء

- تنفيذاً لشروط صلح الحديبية فقد رجع النبي عَلَيْكُ وأصحابه إلى المدينة بعد حلق رؤوسهم وذبح هديهم فلما كان من العام القادم توجهوا إلى مكة لأداء العمرة.

#### \* تاریخها

خرج النبي عَلَيْكُ والمسلمون إلى مكة، في ذي القعدة من العام السابع الهجري لأداء مناسك العمرة(١).

وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء الفين سبوى النساء والصبيان، منهم من شهد الحديبية(٢).

## \* إشاعة الوهن والضعف

أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء قد وهنتهم حمّى يثرب، فلما علم النبي عَيِّلَةً أمر أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف، وأن يسعوا بين الصفا والمروة ليراهم المشركون، وأن بهم قوة ففعلوا.

فلما راتهم قريش تعجبوا من قوتهم، وقالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا (٢).

# \* الرسول ﷺ واصحابه بمكة

ادًى المسلمون مناسك العمرة بطوافهم حول الكعبة التي حُرموا منها فترة من الزمن، وأظهروا عبادتهم ودينهم في البلد الذي حاربهم زمناً طويلاً، بل خرجوا يوماً منه وهم متخفون بسبب إيمانهم، فها هم أصحاب الأمر والنهي لا بخافون أحداً غير الله.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري 11/6 والسيرة النبوية لابن هشام 11/6 11/6 - 11/6

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخْرجه البُّفاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء ١٥٥٣/٤ (٦/٢٠٠٩) وأخرجه مسلم كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ٢/٣٢٣ (٦/٢٦٦)

ثم دخل النبي عَلَيْكُ إلى الكعبة ومكث بها إلى الظهر، وأمر بلال فأذن من فوق ظهر الكعبة (١).

ثم وفي رسول الله عَيْنَة وأصحابه عهدهم، وأنجزوا وعدهم فخرجوا بعد ثلاث ليال من وصولهم مكة (٢).

ولو لم يخرج عَلِيَّةً وأصحابه من مكة لما قدرت قريش على إخراجهم.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى - ابن سعد - ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء ١٥٥٢/٤ (ح/٢٠٠١).

#### \* الدروس والعبس

- اولاً: يطمئن المؤمن إلى وعد الله ووعد رسوله عَيْكَ فقد تحقق لهم ما وعدوا به من زيارة البيت الحرام وأداء العمرة، وذلك بفضل الله تعالى عليهم وكرمه ومنّه.
- ثانياً: يحرص أعداء الله على وصف المؤمنين بالضعف والعجز وعدم الاستطاعة، وذلك في إطار الحرب النفسية للمسلمين بنشر روح الهزيمة في صفوفهم، وتيئيسهم بأنهم لا يقدرون على شيء ولا يملكون شيئاً.
- ثالثاً: يُظهر المؤمن قوته أمام عدوه ليرهبه ويرعبه، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
- رابعاً: يفي المؤمن بالوعد والعهد، فالالتزام الأضلاقي عنده جزء من إيمانه ودينه فلا يغدر، ولا يتفلت من كلمته مهما كانت الظروف.
- خامساً: يعلم المسلم أن الدعوة الإسلامية قبل أن تكون فتحاً للأرض أو دحراً للباطل من خلال المحاربة والصراع، فإنها علاج النفوس من أمراضها، وفتح للقلوب من أقفالها، فهي دعوة المبادى، التي تطلبها فطرة الإنسان، ودعوة الأخلاق والقيم التي لا تستقيم الحياة إلا بها.



## غنزوة خيبس

#### \* سبب التسمية

سميت بالمكان المسمى إلى يومنا هذا بهذا الاسم خيبر، وهى واحة زراعية ذات نخل كثير، شمال المدينة المنورة تبعد عنها حوالى (١٦٥/كم).

#### \* سبب الغزوة

بعد إجلاء بنى النضير إلى خيبر، كان أبرز زعماء بنى النضير الذين خرجوا من المدينة ونزلوا خيبر سلام بن أبى الحقيق وحيي بن أخطب حيث خضع أهل خيبر لهم(١).

وقد جعلوا من خيبر مركز نشاط ضد المسلمين، حيث جعلوا حقدهم نحو الإسلام، وأملهم في قهره، وعودتهم إلى المدينة. أهدافاً يسمعون إلى تحقيقها والوصول إلى تنفيذها.

فهم الذين أقنعوا قريشاً وغطفان على المجيء في غزوة الأحزاب، كما سعوا إلى إقناع بنى قريظة في نقض عهدهم والانضمام إلى الأحزاب<sup>(٢)</sup> كما مرَّ ذكره.

إضافة إلى خطر اليهود فإنه كان لابد لدعوة الله أن تجاهد وأن تزيل كل خطر وعائق يقف في طريقها، أو يحول بين الناس وبينها.

وخيبر وعد الله الذي وعده المؤمنين بعد صلح الحديبية.

قال تعالى ﴿ لقد رضي الله عن الهؤ منين إذ يبايعونك زدت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً، ومغانم كثيرة كثيرة ياخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً، وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونها فعَبُل لكم هذه وكفّ أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤ منين ويهديكم صراطاً مستقيماً، وآذري لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على شيء قديرا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٧٢/٣ معلقا،

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية -- ابن هشام - ٢٥٣/٣ بسند مرسل.

<sup>(</sup>٣) سررة الفتح آية ١٨ – ٢١.

## \* تاريخ الغزوة

كانت غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة من الهجرة النبوية (١).

#### \* المسير إلى خبير

سار المسلمون إلى جهة الشمال في طريق وسط بين خيبر وغطفان. وذلك لل ذكر أن بعض غطفان قدم إلى خيبر لمساعدة اليهود في حمايتها.

فأراد النبي عَلَيْكُ أن يشعر غطفان أنه متجه إلى بلادهم ليعود من ذهب منهم إلى دياره ليحمي نفسنه وأهله، وليحول بين اليهود وغطفان فنلا يمدوهم بمعونة عند حصارهم. كما يُشعر اليهود بالأمان بأنه متجه إلى غطفان وليس خيبراً (٢).

## \* مباغته اليهود

نزل المسلمون بساحة اليهود في خيبر قبل بزوغ الفجر، وقد صلوا الفجر قريها، ثم هجموا عليها بعد طلوع الشمس، وقد فوجىء أهلها بذلك، وهم خارجون إلى أعمالهم إذ قالوا – محمد والخميس –.

فقال الرسول عَيِّالِهُ (الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)(٢) فرجعوا إلى حصونهم فزعين.

## \* أرض خيبر

تميزت أرض خيبر بكثرة نخيلها، وعيون مائها، ووجود حرات بركانية فيها، وقد نزلها اليهود في انبعاثهم إلى الجزيرة العربية ظناً منهم أنها مهاجر نبي آخر الزمان وقد استغل اليهود طبيعة تلك الأرض فبنوا فيها حصوناً منيعة في مواقع رئيسة تتوفر فيها الحماية الأمنية والغذائية لهم إن دهمهم

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ٣/٥٥٥، ورجمه ابن حجر في فتح الباري ٤٦٤/٠، وانظر زاد المعاد ٣١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢/٨٥٤.

رم) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازى، باب غزوة خيبر ١٥٣٨/٤ (ح/٣٩٦٢) ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر ١٤٢٦/٢ (ح/١٣٦٥) والخميس، أي الجيش.

خطر، أو غزاهم غاز، وقد جلبوا الطعام والماء فيها تحسباً لما قد ينزل بهم من خطر.

## \* بداية الصراع

أخذ المسلمون في مطاردتهم واللحوق بهم، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة، وهو في الشمال الشرقي من خيبر.

- ثم حصن القموص المنيع، وهو حصن سلام بن أبى الحقيق أحد زعماء بنى النضير الذين نزحوا إلى خيبر.

ثم اسقطوا حصنى منطقة الوطيح والسلالم(١)

وكان من أشد الحصون الأول ناعم حيث استغرق فتحه عشرة أيام ( $^{(7)}$ ) واستشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصارى، حيث ألقى عليه مرحب – أحد قادة اليهود – رحى من أعلى الحصن ( $^{(7)}$ ).

وعند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده مرحب المذكور وطلب المبارزة فخرج له علي بن أبى طالب رضى الله عنه فبارزه فقتله (٤) وكان قتل مرحب سبباً في هزيمة اليهود وضعف معنوياتهم.

ثم توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام وهجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع، يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام، ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود – فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، مما اضطرهم إلى النزول للقتال، فهزموهم بعد ثلاثة أيام، وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود.

ثم وجهوا إلى حصن منطقة الشق، وبداوا بحصن أبيّ، فاقتحموه، وافلت

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية – ابن هشام – 1/7 = 173.

<sup>(</sup>۲) مغازي الواقدي ۲/۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٤٦٤/٢ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد، باب غزية ذي قرد ١٤٣٣/٣ - ١٤٤١ (ح/١٨٠٧).

بعض مقاتلته إلى حصن تزار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصروهم ثم افتتحوا الحصن، وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر يوما حتى طلبوا الصلح(١).

وكان النبي مَنْ قَد قال في ليلة الفتح (العطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله).

فلما أصبح أعطاها لعلي رضي الله عنه ففتح الله عليه يومئذ.

وكان علي يشتكى من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول عليه ، فبصق رسول الله عليه في عينيه ودعا له فبرى (٢).

ولقد أوصى الرسول عَلَيْكُ علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم)(٢).

وعندما ساله علي: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: (قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(٤).

وهكذا فتحت خيبر عنوة<sup>(٥)</sup> استناداً إلى النظر في مجريات الأحداث، من أن رسول الله عَيَّالِةً غزا خيبر وافتتحها عنوة.

فلما فرغ رسول الله عَيَّكَ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك شمال خيبر فبعثوا إلى رسول الله عَيِّكُ يصالحونه على النصف من فدك فقبل

<sup>(</sup>۱) مغانی الواقدی ۱۵۸/۳ - ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ١٥٤٢/٤ (ح/ ٣٩٧٣) ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل على رضى الله عنه ١٨٧٢/٤ (ح/ ٢٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي (٤/١٨٧١ – ١٨٧٧). (ح/ ٢٤٠٤ – ٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه بموقعه، مسلم ٤/١٧٨١ (ح/٢٠٤٢ – ٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) جزم به ابن القيم في زاد المعاد ٢٥٢/٣ – ٢٥٤.

ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله مَهَا خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (١).

وقتل من اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعون رجلا<sup>(٢)</sup>. وسبيت النساء والذراري، منهن صفية بنت حيي بن أخطب، التي اشتراها الرسول سَلِيَّة من محية حيث وقعت في سهمه فأعتقها وتزوجها<sup>(٣)</sup> وقد دخل عليها في طريق العودة إلى المدينة.

وقد تطوع لحراسته في تلك الليلة أبو أيوب الأنصارى رضي الله عنه خوفاً على رسول الله عنه من صفية أن تعمل له شيئاً (٤).

واستشهد من آلسلمین عشرون رجلاً فیما ذکر ابن إسحاق $^{(0)}$  وخمسة عشر فیما ذکر الواقدی $^{(7)}$ .

- وممن استشهد من المسلمين راعي غنم اسود كان اجيراً لرجل من يهود. وخلاصة قصته أنه أتى رسول الله عليه وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم يرعاها لبعض يهود خيبر، فطلب من الرسول عليه أن يعرض عليه الإسلام، فعرضه عليه، فأسلم ثم استفتاه في أمر الغنم، فطلب منه الرسول عليه أن يضرب وجوهها، فسترجع إلى أصحابها، فاخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجوهها، فرجعت إلى أصحابها وتقدم ليقاتل من الحصى فرمى بها في وجوهها، فرجعت إلى أصحابها وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة قط، فجىء به إلى رسول الله عليه فسجي بشملة، فالتفت إليه الرسول عليه ثم أعرض عنه، وعندما سئل عن إعراضه قال: (إن معه الآن زوجتيه من الحور العين)(٧).

(Y) مغازي الواقدي ٧/٧..

(٤) آخرجه الحاكم في ألستدرك ٤/٨٧ وصححه، ووافقه الذهبي.
 (٥) السيرة النبوية - أبن هشام - ٤٧٨/٣ معلقا.

(°) السيرة النبوية -- ابن هشام -- ١/٢ (٦) مغازي الواقدي ٢/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية – أبن هشام ٢-٤٩٠-٤٩١. وأخرجه أبوداود في سننه كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٢٠٤/٣ (ح/٢٠١٣) وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢٣٩/٤ وهذا مرسل.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البغاري في منصيحه، كتاب المغاري، باب غزية خيبر ١٥٤٣/٤ (ح/٣٩٧٤ - ٣٩٧١). ومسلم كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاقه أمة ثم يتزوجها ٢/١٠٤٥ - ١٠٤٦ (ح/١٤٢٧).

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية – ابن هشام – ٤٧٩/٣ – ٤٨٠ واخرجه الحاكم في المستدرك ١٣٦/٢ من غير مريق ابن إسحاق وصححه، ولم يقره الذهبي لأن في إسناده شرحبيل بن سعد وهو متهم وذكره البيهقي في الدلائل ٢١٩/٤ – ٢٢٠ من طريق موسى بن عقبة مرسلاً، ومن حديث عربة مرسلاً، وهذا يدل على أن للقصة أصلاً.

- واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود نماذج فريدة من المجاهدين.

وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي عَيِّلَةً فأسلم، وطلب أن يهاجر مع الرسول عَيِّلَةً فلما كانت غزوة خيبر – وقيل حنين – غنم رسول الله عَيِّلَةً وأخرج له سهمه، وكان غائباً حين القسمة، يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوا إليه سهمه، فأخذه وجاء به إلى النبي عَيِّلَةً وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي عَيِّلَةً وقال: ما هذا يا محمد؟ قال النبي عَيِّلَةً وقال وقسم قسمته لك). قال: وما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم، فأدخل الجنة قال: (إن تصدق الله يصدقك) ولم يلبث قليلاً حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال الرسول عَيِّلَةً (صدق الله فصدقه) فكفنه الرسول عَيِّلَةً في جبة للنبي عَيِّلَةً ودفنه (١).

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول سَلَّة بالسم. فقد أهدته امرأة منهم شأة مشوية مسمومة، وأكثرت السم في ذراع الشأة عندما عرفت أنه يحبه فلما أكل من الذراع أخبرته أنه مسموم فلفظ اللقمة، واستجوب المرأة فاعترفت بجريمتها، فلم يعاقبها (٢) في حينها، ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور رضى الله عنه من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول سَلِيةً (٣).

- وتم الصلح في النهاية بين الطرفين وفق الأمور الآتية:

- بالنسبة للأراضي والنخيل، أي الأموال الثابتة: دفعها لهم الرسول منها على أن يعملوا عليها ولهم شطر ما يخرج منها (٤).

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين ٢٢٣/٢

(مر ٤٧٤٤) وأخرجه مسلم، كتاب السلام، باب السم ٤/١٧١ (ح/ ٢١٩٠).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢٢٠/٣. وعبدالرزاق في المصنف بإسناده إلى أبي بن كعب كما ذكر ابن حجر في الفتح ٧٧٠/٧٤ - ٤٧٨.

(٤) أَهْرَجِهُ البِخَارِيِّ في صحيحه، كتاب المغازي، باب في معاملة النبي عَيَّاتُهُ لأهل خيبر المعاركة المعاملة بجزء من الثمر ١٥٥١/٤ (ح/ ٢٠٠١) وأخرجه مسلم كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر ٣/١٨٦٧ – ١١٨٧ (ح/١٥٥١).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ١/٤، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/٥٩٥ - ٥٩٦ وسكت عليه ووافقه الذهبي ورواه عبدالرزاق في المصنف ٥/٢٧٦ بإسناد صحيح.

- أن ينفقوا من أموالهم على خدمة الأرض(1).
- أما بالنسبة لوضعهم القانوني فقد تم الاتفاق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين، فمتى شاءوا أخرجوهم منها، وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تيماء وأريحا<sup>(۲)</sup> استناداً إلى قول الرسول مَنْفَظُةً في مرض موته (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)<sup>(۲)</sup>.

- واتفقوا على إيفاد مبعوث من قبل النبي عَلَيْكُ إلى أهل خيبر ليخرص ويقبض حصة المسلمين(٦).

اما بالنسبة للأموال المنقولة، فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة والسلاح والدروع، ولهم ما حملت ركائبهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكاً لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل غزوة خيبر، وكان قد احتمله معه يوم بنى النضير حين أجليت.

وعندما سال الرسول مُنْ سعية - عم حيي - عن المسك، قال: «أذهبته

<sup>(</sup>١) عند مسلم في المضمع الذي قبله (ح/ ١٥٥١).

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما كان صلى الله عليه وسلم يعملي المثالثة تلويهم ١١٤٩/٣ (ح/٢٩٨٣) وأخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجرّه من الثمر ١٨٨/٣ (ح/١٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى - ابن سعد - ٢٤٢/٢ بإسناد صحيح، ورواه احمد في المسند ٦-٢٧٥ بإسناد صحيح،

<sup>(</sup>٤) أَخْرِجِه البِخْآرِي، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ٥/٥٢٢ (ح/ ٧٩١) مسلم، كتاب القسامة، باب القسامة، باب القسامة، باب القسامة، المرا١٢٩١ (ح ١٦٦٩).

<sup>(°)</sup> أَهْرِجِهُ أَحْمَدُ فِي المُستَدُ ١٠/١ (حُرَّمُ؟) بتُحقيق شاكر بإسناد صحيح. وقوله قدعوا: أي زوال المفاصل عن أماكنها – النهاية ٢٠/٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٧/٧ بتحقيق شاكر بإسناد صحيح. وقوله ليخرص أي: يقدر ويحرز — النهاية ٢٢/٢.

الحروب والنفقات».

فقال الرسول عَيَّاتُهُ (العهد قريب والمال أكثر من ذلك) فدفعه النبي عَيِّهُ إلى الزبير فمسه بعذاب فاعترف بأنه رأى حيياً يطوف في خربة هاهنا فوجدوا المسك فيها، فقتل لذلك ابني أبى الحقيق وسبى نساءهم وذراريهم، وقتل محمد ابن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على المال، قتله بأخيه محمود بن مسلمة (۱).

وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين المسلمين، أو يخرج منه الخمس ما دام قليلاً(٢).

وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من السلمين، كما في قوله تعالى ﴿ سيقول المُخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذَرُونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل ندسدوننا بل كانوا لا يفقفون إلا قليلا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٢٠٨/٣ (١) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٢٠٠٣ (ح/٢٠٠٦) بإسناد صحيح. والمسك بسكون السين: الجلد (يوضع به المال كما ورد هنا) النهاية ٢٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب في أرض العدو ١١٤٩/٣ (ح/١٨٤٠ – ٢٩٨٤) وأخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب ١٣٩٣/٣ (ح/١٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) سيرة الفتح أية ١٥٠.

## الدروس والعبسر

- أولاً: يتآمر اليهود مع كل عدو للمسلمين، فيجمعون الجموع، ويجيشون الجيوش للنيل من الإسلام وأهله.
- ثانياً: يجب على المسلمين أن يلاحقوا أعداء الله في ديارهم فلا يمكنوهم من الإعداد والتجهيز بل يبطلوا كيدهم وإعدادهم في وقت مبكر.
- ثالثاً: يضع المسلم الخطط، وينفذ الأساليب التي تحول بين الكفار وتحقيق مقاصدهم من جمعهم لكلمتهم ضد المسلمين.
- رابعاً: يبنى اليهود القلاع والحصون المنيعة ليحتموا فيها من أي خطر وذلك لجبنهم وخوفهم الشديد.
- ضامساً: يواسي المسلم من يستحق المواساة إذا أسلم بعد هزيمته، فجبر القلوب هدف يسعى الإسلام إلى تحقيقه في حياة الناس.
- سادساً: لا ينفك اليهود عن الغدر والعدوان مهما أظهروا من هدوء أو استسلام، فهم محللوا كل وسيلة تُوصلهم إلى أهدافهم.
- سابعاً: يعلم المؤمن أن الله يُحب عباده المؤمنين كماأن العباد يحبون ربهم، مع علمه أن حبُّ الله يليق بجلاله وعظمته، وحب المخلوقين يليق بضعفهم وبشريتهم. فالاتفاق في الاسم مع الاختلاف في المسمى.
- ثامناً: يصدق المؤمن في إيمانه فيعطيه الله تعالى على حسب نيته، وفضل الله واسع وعطاؤه عظيم سبحانه وتعالى.
- تاسعاً: يتصالح المؤمنون مع أعدائهم ويؤاجروهم الأرض، إذا كان الصلح أو المؤاجرة فيها مصلحة للمسلمين، بشرط أن يكون الأمر في ذلك للمسلمين.

# حصون خيبر

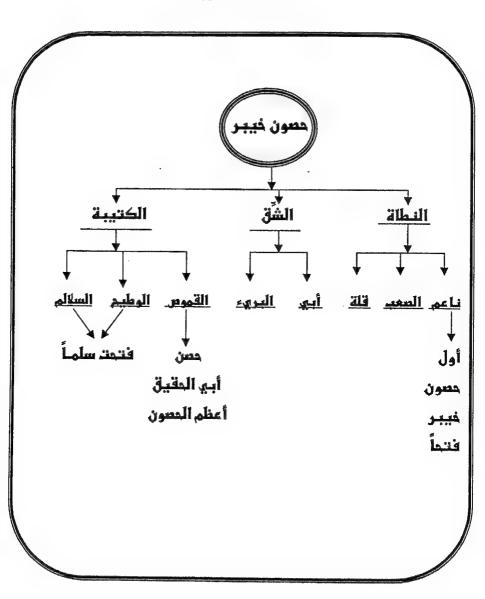

# كتب النبي عَيِّكُ إلى الملوك والأمراء

وقد كتب النبي عَيِّكُ كتباً إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام ويرغبهم في الدخول فيه إقامة للحجة، وبياناً للواجب في تبليغ الدعوة إلى الناس جميعاً، حيث أن رسالة الإسلام للناس جميعاً.

قال تعالى ﴿ وما أيسلناك إلا كافة للناس ﴾ (١).

وقال تعالى ﴿ قُلْ يَا أَيُمَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ جَمِيَّا ﴾ (٢).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَيَّكُ أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم. فقيل له: إنهم لا يقبلون كتاباً إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي عَيِّكُ خاتماً من فضه، نقشه محمد رسول الله.

وعنه رضى الله عنه «.... وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر. محمد سطر ورسول سطر، والله سطر»<sup>(٣)</sup>.

وعن انس بن مسالك رضي الله عنه قسال: إن نبي الله عَيَّاتُهُ كستب إلى كسرى (٤) وإلى قيصر (٩) وإلى النجاشي (٦) وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي عَيَّاتُهُ عندما أبلغه جبريل عليه السلام بموته في الحبشة.

# \* كتابه عَيْكُ إلى هرقل وما جرى في ذلك

عن ابن عباس، أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه. قال: انطلقت في

<sup>(</sup>١) سورة سبأ اية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس باب نقش الخاتم ٥/٤٠٢-٥٢٠٠ (ح/ ٣٥٥ - (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس باب نقش الخاتم ٥٥٤٥) ولم يذكر الأسطر.

<sup>=</sup> صورة الخاتم - والله أعلم -.

<sup>(</sup>٤) (كسرى) بفتح الكاف وكسرها، وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس.

<sup>(</sup>٥) (قيصر) لقب من ملك الروم.

<sup>(</sup>٦) (النجاشي) لقب لكل من ملك الحيشة.

المدة التي كانت بيني وبين رسول الله عَلَيْكُ (١). قال: فبينا أنا بالشام إذ جى، بكتاب من رسول الله عَلَيْكُ إلى هرقل. يعنى عظيم الروم. قال: وكان دهية (١) الكلبي جاء به. فدفعه إلى عظيم بصرى (٣). فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل ههنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل. فأجلسنا بين يديه.

فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟

فقال أبوسىفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين يديه. وأجلسوا أصحابي خلفى. ثم دعا بترجمانه (٤).

فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي. فإن كذبني فكذبوه. قال: فقال أبوسفيان: وإيم الله! لولا مضافة أن يؤثر علي الكذب (٥) لكذبت.

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت: هو فينا ذو حسب.

قال فهل كان في آبائه ملكً وقلت: لا.

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا.

قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس<sup>(٦)</sup> أم ضعفاؤهم؟ قال قلت: بل ضعفاؤهم.

قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت: لا، بل يزيدون.

<sup>(</sup>١) يقصد بها (صلح الحديبية).

<sup>(</sup>٢) (دحية) وهو بكسر الدال وفتحها.

<sup>(</sup>٣) (عظيم بصرى) هي مدينة حوران، ذات قلعة وإعمال قريبة من طرف البرية التي بين الشام والحجاز. والمراد بعظيم بصرى، أميرها.

<sup>(</sup>٤) (بترجمانه) هو بضم الناء وفتحها والفتح اقصح. وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى والتاء فيه أصلية.

<sup>(</sup>٥) (لولا مضافة أن يؤثر علي الكذب) معناه: لولا خفت أن رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي ويتحدثون به في بلادي، لكذبت عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه. وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية، كما هو قبيح في الإسلام.

<sup>(</sup>٦) (اشراف الناس) يعنى باشرافهم كبارهم وأهل الاحساب فيهم. فيه إسقاط همزة الاستقهام.

قال: هل يرتد أحدٌ منهم عن دينه، بعد أن يدخل فيه، سخطة له؟ قال قلت: لا.

قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم.

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً(١) يصيب منا ونصيب منه.

قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو صانعٌ فيها. قال: فوا لله! ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه.

قال: فهل قال هذا القول أحدُّ قبله؟ قال قلت: لا.

قال لترجمانه: قل له: إني سالتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها.

وسالتك: هل كان في آبائه ملك؟ فنزعمت أن لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجلٌ يطلب ملك آبائه.

وسائتك عن أتباعه، أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل.

وسالتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله.

وسالتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب(٢).

وسائتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم .

وسالتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه. فتكون الصرب بينكم وبينه سجالاً. ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تُبتلى ثم تكون لهم العاقبة (٢).

<sup>(</sup>١) (سجالاً) اي نوياً، نوية لنا وثوية له.

<sup>(</sup>٢) (بشاشة القلوب) يعنى انشراح الصدور، وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته. يقال: بش به وتبشبش.

<sup>(</sup>٣) (وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة) معناه يبتليهم الله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم، وبذلهم، وسعيهم في طاعة الله.

وسالتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر.

وسالتك: هل قال هذا القول أحد قبله، فزعمت أن لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله.

1

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلة والزكاة والصلة والعفاف(١).

قال: إن يكن ما تقول فيه حقاً، فإنه نبي. وقد كنت أعلم أنه خارجً. ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، المحببت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وليبلغن ملكه ما تحت قدمي.

قال: ثم دعا بكتاب رسول الله مين فقراه. فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و في ... يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتذذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون في (٢).

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط<sup>(٣)</sup>. وأمر بنا فأخرجنا.

قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر أبن أبى كبشة (٤). إنه ليخافه ملك بنى الأصفر (٥). قال: فما زلت موقناً بأمر رسول الله مَيْكُ أنه

<sup>(</sup>١) (والصلة والعقاف) أما الصلة قصلة الأرجام وكل ما أمر به أن يوصل. وذلك بالير والإكرام وحسن الراعاة. وأما العقاف قالكف عن المحارم وخوارم المروءة.

<sup>(</sup>٢) سورة ال عمران أية ٦٤ وأولها (قل يا أهل الكتاب ... الآية).

<sup>(</sup>٣) (اللغط) هو بفتح الغين وإسكانها؛ وهي الأصوات المختلفة.

<sup>(</sup>٤) (لقد أمر أمر أبن أبى كبشة) أما أمر فبفتح الهمزة وكسر ألميم، أي عظم، وأما قوله: أبن أبى كبشة، فقيل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتها. فشبهوا النبي عَلَيْكُ به لمخالفته إياهم في دينهم، كما خالفهم أبوكبشة.

<sup>(</sup>٥) (يني الأصفر) يتو الأصفر هم الروم.

سيظهر، حتى أدخل الله على الإسلام<sup>(١)</sup>.

# \* كتابه عَيْكُ إلى كسرى

ووجه رسول الله عَلِي عبدالله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه هذا إلى كسرى ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم، ولئن أبيت فإن إثم المجوس عليك) فلما قرىء الكتاب عليه مزقه (٢).

فلما بلغ رسول الله عَلَيْكُ ذلك دعا عليه قائلاً: (اللهم مزق ملكه) وقد استجاب الله لنبيه، فقتله ابنه شيرويه.

ولم تقف حماقة كسرى عند تمزيق الكتاب بل أرسل إلى - باذان - عامله على اليمن: ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، ففعل باذان. فلما قدما على النبي عَلَيْكُ قال: (أبلغا صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة)! وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة فخرجا من عند النبي مَنْكُ حتى قدما على باذان فأخبراه بمقتل كسرى، وقالا له يقول لك: إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك، وملكتك على قومك من الأبناء.

ثم لم ينشب باذان أن جاءه كتاب شيرويه يخبره بقتل أبيه، وأوصاه أن لا يهيج النبي عَيِّالِهُ حتى يأتيه أمره فيه، فقال باذان: إن هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلم الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن (٢).

<sup>(</sup>١) أخسجه مسلم في كتباب الجهداد والسير، باب كتباب النبي مَلِينَ إلى هرقل ١٣٩٣/٣ (ح/١٧٧٧) وقوله (في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله مَلَالَةً) يعنى الصلح يوم الحديبية في أواخر سنة ست من الهجرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازى، باب كتاب النبي مَلَّهُ إلى كسرى ١٦١٠/٤ (ح/٤١٦٢). (٣) تاريخ الطبري ٢/ ٩٠ - ٩١ والسيرة النبوية - ابن كثير - ٢٠٨/٥ - ٥٠٩، وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للبوطي/ ٢٨٦.

# \* كتابه عليه إلى المقوقس عظيم مصر

وأوفد عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبى بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس عظيم مصر وأميرها من قبل الروم بكتاب ونصه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله على المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط.

وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضناً بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون هه (۱).

فوفد حاطب على المقوقس وكان بمدينة الإسكندرية، فناوله الكتاب، فقبله وأكرم حاطباً وأحسن نزله.

ثم بعث إلى وفد جمع بطارقته، وقال: إني سائلك عن كلام، فأحب أن تفهم عني قال: قلت هلم، قال: أخبرني عن صاحبك أليس هو نبي؟ قلت: بلى. هو رسول الله قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها؟

قال: فقلت: عيسى بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله قال: بلى. قلت: فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى السماء الدنيا؟!.

فسر منه وقال له: انت حكيم قد جاء من عند حكيم  $(\Upsilon)$ .

ثم قال إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكذاب وسأنظر. ثم كتب رد الخطاب، فقال فيه:

«لحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط، سالام عليك أما بعد: فقد

<sup>(</sup>١) السبيرة النبوية - ابن هشام - ٢١٦/٤، والدلائل ٢٩٥/٤ ورجال إسناده ثقات، والآية من سورة ال عمران/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٤/٢٧٢.

قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه، وما تدعوا إليه، وقد علمت أن نبياً قد بقى وكنت أظنه بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام».

وإحدى الجاريتين مارية التي تسراها رسول الله عَيَّتُ وولدت له إبراهيم والأخرى أعطاها حسان بن ثابت، فولدت له عبدالرحمن بن حسان. وقيل أربع جوار، ومما أهدى غلام خصىي اسمه - مابور - وحمار اسمه عفير ويعفر، وقد أسمى النبي عَيِّتُهُ البغلة دلدلاً. وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي عرفتها بلاد العرب.

وخطاب المقوقس هذا يدل على إكباره لرسول الله عَلَيْكُ كما يدل على أنه لم يسلم، ولم يبعد. والذي يبدو أن الرجل خاف على ملكه، ولولا هذا لآمن ونال حظه من الإسلام.

# \* كتابه عَيْثُ إلى النجاشي

وبعث رسول الله عَلِيْكُ بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية الضمري ونصه: (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، وأمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله، فإنى أنا رسوله، فأسلم تسلم:

(يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضنا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون، فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك)(١).

ولما وصله الكتاب احترمه وكرمٌ حامله وقال له: إني أعلم والله أن عيسى بشر به ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان، وألين القلوب. وفي بعض الروايات أنه أسلم، والصحيح خلافه، ففي صحيح مسلم عن أنس أن النبي مُنْ كُتُب إلى كسرى، وإلى قيصر الروم، وإلى النجاشي

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٢/٣٨، وإنظر السيرة النبوية من مصادرها الأصلية ٢١١ - ٢١٢.

وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي مالي النبي عليه النبي

ثم بعث إليه رسول الله بكتاب آخر مع عمرو أيضاً بشان مساعدة مهاجري الحبشة على الخروج إلى المدينة، فأعد لهم سفينتين حملتاهم إليها فوصلوا عقب فتح خيبر كما سيأتي إن شاء الله.

# - بقية الكتب

# \* كتاب المنذر بن ساوى

ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن المضرمي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، يدعوه وقومه إلى الإسلام، فأقره النبي عَلَيْكُ على إمارته وأوصاه النصح والطاعة والإصلاح، وأن لا يكره أحداً على الإسلام، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية.

# \* كتاب أمير بصرى

وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى أمير بصرى فلما بلغ مؤتة – قرية بمشارف الشام – تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، قال له أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم فأمر به فضربت عنقه، ولم يقتل لرسول الله عَلَيْكُم غيره من الرسل.

## \* كتاب أمير دمشق

ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى أمير دمشق من قبل هرقل، يدعوه إلى الإسلام، ويعده ملكه إن أسلم، فلما وصله الكتاب رمى به، وقال: من ينتزع مني ملكي؟ واستعد ليرسل جيشاً لحرب النبي مُنِيَّة وقال لشجاع: أخبر صاحبك بما ترى. ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك، وصادف ذلك مجيء دحية بكتاب رسول الله إلى هرقل، فكتب إليه يثنيه عن عزمه، فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاعاً بالحسنى ووصله بنفقة وكسوة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي مَنْكُ إلى ملوك الكفار ١٣٩٧/٣ (ح/١٧٧٤).

#### \* كتاب ملك اليمامة

ووجه النبي عَيَّكُ سليط بن عمرو العامرى بكتاب إلى هوذة بن على ملك اليمامة يدعوه إلى الإسلام، ووعده أن يجعل له ما تحت يديه إن أسلم فكتب في رد الكتاب: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، فلما بلغ كتابه الرسول عَلَيْكُ قال: (لو سالني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه) فلم يلبث أن مات منصرف عَلَيْكُ الرسول من فتح مكة.

### \* كتب أحْرى

وكذلك أرسل النبي إلى جبلة بن الأيهم الغساني.

وإلى الحارث بن عبد كلال الحميرى ملك اليمن.

وإلى جيفر وعبد ابنى الجلندي ملكي عمان.

وإلى غيرهم من الملوك والأمراء، فمنهم من أجاب وأسلم ومنهم من رد رداً سيئاً.

ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم، وحسن تخير الألفاظ المناسبة لكل، والمثير للعواطف والمشاعر، كما يلاحظ أن بعض من لم يسلم كان رده رداً جميلاً رقيقاً مما يدل على قوة الإسلام وسطوته وسماحة دعوته، فلا تعقيد فيها ولا غموض، وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين حملوا الكتب كانوا عند حسن ظن الرسول والته بهم، ووفوا بما عاهدوه عليه من الإقدام، وأن لا ينكصوا كما نكص بعض رسل عيسى عليه السلام كما كان عجيباً أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم إلا واحد، وهذا يدل على أن العالم حينئذ كان يستشرف إلى دين جديد سمح، ينقذه من الحضيض الذي هوى إليه فكان هذا الدين هو الإسلام(١).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٢٦٠/٣ - ٣٦٠.

## الدروس والعبس

- اولاً: يجب تبليغ الدعوة إلى الناس جميعاً، لأن رسالة الإسلام عالمية يسعد بها البشر جميعاً في الدنيا والآخرة، ولإقامة الحجة عليهم بالتبليغ.
- ثانياً: يجب معاملة أهل الزعامة والتقدم على قومهم بما يليق بهم من العبارات والألفاظ دون التنازل عن المبادى، والأساسيات، ففيه معاملة أهل الفضل بما يستحقون تأليفاً لقلوبهم، وتقريباً لهم إلى الإيمان.
- ثالثاً: يدعو المؤمن غيره بأسلوب الترغيب والترهيب فهو أجدى إيقاعاً فى النفس البشرية إذ الحكمة التي أمر بها الداعية تقتضي ذلك، فالهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هداية الناس للإسلام.
- رابعاً: يمارس بعض أهل الجاهلية قديماً بعض الأخلاق الإنسانية ويتحرجون من اقتراف ما يخالفها، بخلاف ما يراه المسلم اليوم من تجاوز يحقق الأهداف بأي وسيلة كانت، دون مراعاة للثوابت، بل الاعتماد على المسالح وإن تعارضت مع المبادىء.
- خامساً: يعلم المؤمن أن دينه حق، وأن نبيه حق وأن المشركين والنصارى وغيرهم يعرفون محمداً عَلَيْكُ كما يعرفون أهلهم وأبنائهم إلا أنهم حسدوه وحقدوا عليه، فلم يؤمنوا به ويتبعوه، بل عادوه واعتدوا عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يومنا هذا.
- سادساً: تظهر صفات النبي عَبِّهُ وأخلاقه من اسئلة هرقل النصراني وإجابات ابوسفيان المشرك يومئذ عنه، وفي هذا شهادة من خصوم محمد عَبِّهُ بأنه النبي الحق المرسل من ربه جل وعلا.
- سابعاً: يرى المؤمن أثر الكبر والمتكبرين فلا كسرى اليوم أبداً. فيجتنب المسلم هذا الخلق الرديء، ولا يتعامل به مع إضوانه المسلمين، فالأرض والجنس واللون والمال لا تُقدس أحداً، فأكرم الناس عند الله المؤمن التقى.

- ثامناً: يهدي الله لدينه من يشاء فيُدخل الإيمان إلى قلوب بعض عباده دون مشقة ولا عناء ولا جهاد وقتال، كما حدث لباذان وأهل اليمن، فقد أمنوا بسبب رسالة وصلتهم من النبي عَلَيْكُ، فاستحقوا وصف الإيمان (الإيمان يمان، والحكمة يمانية).
- تاسيعاً: يستخدم المؤمن ذكاءه وفطنته عند التحاور والمناظرة حتى يظهر الحق ويتضم الباطل. فالدعوة يحملها الأذكياء النجباء، ولا يحملها الضعفاء البلداء.

### سرية مؤتة

### \* سبب التسمية

سميت بالمكان الذي حدثت عنده المعركة، ومؤتة جنوب الكرك بيسير من بلاد الشام.

#### - سبيها

بعد انتهاء الصراع في الجزيرة العربية كان لابد من الجهاد في سبيل الله لإبلاغ دعوة الله.

وقد تناثرت في أطراف الجزيرة العربية الدويلات العربية النصرانية الموالية للروم، فكان لابد من إخضاعها، وإيصال الدعوة إليها وبسط سلطان الإسلام عليها.

ثم لابد من عمل عسكري وسياسي في هذه المنطقة يسبق أي تفكير للروم في الاعتداء على الدولة الإسلامية الفتية في الجزيرة العربية.

## \* عدد المسلمين وقادتهم

## \* تاريخها

خرج المسلمون من المدينة، وساروا حتى نزلوا معان من أرض الشام وكان ذلك في جمادي الأولى من السنة الثامنة.

وبلغ المسلمون أن هرقل جمع لهم الجموع، وأنه نزل ماب من أرض البلقاء في مائة الف، وانضم إليه مائة الف من غير الروم.

<sup>(</sup>١) أشرجه البشاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة ٤/١٥٥٤ (ح/١٠١٤).

# \* مشورة الصحابة رضوان الله عليهم

أقام المسلمون ليلتين في معان وهم يفكرون في الموقف ويتشاورون. وقد انحصر النقاش والتشاور في رايين:

أحدهما: - الاستمرار في المهمة، والدخول في المعركة مهما كانت الكلفة. الثانى: - الكتابة إلى النبي عُرِيبًة وانتظار أمره وتوجيهه فيما يعملون.

لقد استند أصحاب الرأى الأول على ادلة منها:

- أنهم خرجوا في سبيل الله والجهاد لإعلاء كلمة الله فلا ينبغي أن يردهم راد، فهم لا يقاتلون الناس بعددهم ولا عددهم.
- أنهم خرجوا طلباً للشهادة وها هي بين أيديهم، بل قال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه «يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظهور وإما شهادة»(١).

فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة.

بينما كان الرأي الثاني يستند على أن الموقف يحتاج إلى مشاورة النبي على أن الموقف يحتاج إلى مشاورة النبي عليه أو إرسال المدد للمساعدة، ولكن حظي الرأي الأول بالرجحان بعد كلام ابن رواحة رضى الله عنه.

# \* الدخول في المعركة

لقد مضى المسلمون إلى لقاء العدو فإنها الشهادة التي تحفزوا لها وأرادوا طلبها. والتقى الناس، وحمي الوطيس، واقتتلوا فاستشهد زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نزل إلى ميدان القتال وهو يردد:

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٤/٤ بسند مرسل.

يا حبدا الجنبة واقترابها طيبة وبارداً شرابها الروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة انسابها علي إذ لاقيتها ضرابها (۱)

لقد قاتل جعفر رضي الله عنه قتال الأبطال فقطعوا يده اليمنى، فأخذ الراية بيده اليسرى فقطعوها، ثم احتضنه بعضديه حتى قتل، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء (٢).

ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وتقدم وهو على فرسه، ثم تردد بعض التردد، ثم قال مرتجزاً:

اقسسمت يا نفس لتنزلنه لتنسزلن أو لتكرهنه أن أجلب الناس وشدوا الرنة مالي أراك تكرهين الجنة قد طال ما قد كنت مطمئة هل أنت إلا نطفة في شنة

وقال أيضاً:

يا نفس إلا تُقتكي تموتي هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هُديت (٢) ثم نزل إلى ميدان القتال وقاتل حتى استشهد رضى الله عنه (٤)

فأخذ الراية بعده ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وطلب من المسلمين أن يصطلحوا على رجل منهم، فرشحوه فرفض، فأصطلحوا على خاله بن الوليد رضى الله عنه فأخذ الراية وتولى القيادة.

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٦/٤ - ٣٠، والطبقات الكبرى ١٢٨/٢ - ١٢٩. وقال ابن حجر في الفتح ١١٨/٠ اسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد آ/١٥٩ - ١٦٠ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) معاني المفردات:

- (الجلب): ارتفاع الاصوات والصياح والاجتماع - . (الرنة) : صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء. - (نطفة): نقطة الماء. - (شنة): قربة الماء من الجلد. - (فعلهما): يقصد زيداً وجعفراً رضوان الله عليهم جميعاً.

<sup>(</sup>٤) آخرجه أحمد في المسند ١٩٦٥ وقال الساعاتي في الفتح الرياني ١٦/١٤ سنده لا بأس به.

# \* خطة خالد رضي الله عنه في مواجهة الموقف

لقد نفذ خالد رضى الله عنه خطتين:

الأولى: الدخول في القتال.

الثانية: الترتيب للإنسماب من ميدان المعركة.

أما الأولى: فقد غير خالد رضي الله عنه في مواقع الجند في ميدان المعركة ليلاً. فجعل مقدمته ساقته، وساقته مقدمته، وميمنته ميسرته، وميسرته ميمنته. وجعل فرقة من الخيالة تأتي من خلف المسلمين مثيرة للغبار والجلبة وأمر بعض المسلمين كلما رأوا ذلك أن يصرخوا – الله أكبر جاء المدد – حتى يسمعهم الروم فيصابوا بالرعب والخوف، فلما جاء الصباح أنكر الروم ماكانوا يعرفون من رايات وهيئة المسلمين، ووجوه من قابلهم في المرة الأولى من القتال فقالوا: قد جاءهم المدد فرعبوا، فانكشفوا منهزمين، فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم.

وكان قتال ذلك اليوم شديداً فقد انكسرت تسعة أسياف في يد خالد بن الوليد رضي الله عنه(١).

وقتل رجل من أهل اليمن رومياً وأخذ سلبه، فاستكثره خالد رضي الله عنه فأخذه، فشكاه اليمني إلى رسول الله عَبَالله فأعطاه إياه، ورده له (٢).

اما الثانية: فقد انسحب خالد رضي الله عنه بالجيش من خلال حركة الكر والفر. حيث جعل بعض الفرق تُشاغل الروم بالقتال وينسحب الآخرون خاصة وأنه قد قتل من الروم العدد الكبير في اليوم الأول فلم يجرؤا على الخروج جميعاً إلى ميدان القتال حيث ظنوا أن المسلمين قد أعدوا لهم كمائن تصدادهم إذا خرجوا.

فانسحب المسلمون ولم يخسروا سوى اثنى عشر شهيداً(7).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة ٤٥٥٥/٤ (م/ ٤٠١٧).

<sup>(</sup>۲) اخرجه مسلم، كتاب الجهاد، بأب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/-١٣٧٣ - ١٣٧٤ (٢) (ح/١٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام - ٤٤/٤ - ٥٥.

## \* خبر المعركة في المدينة

أطلع الله تعالى نبيه محمد سَلِينَ بخبر الغزوة فقام فقال: (أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب – وعيناه تذرفان – حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم)(١).

ثم جاء الخبر بما حدث به النبي عَيَّكَ الناس متطابقاً، وجىء بابناء جعفر رضي الله عنه فداعبهم رسول الله عَيْكَ، وأمر بحلق رؤوسهم، ودعا لهم، وقال لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم (العيلة - أي الفقر - تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة)(٢).

ثم قال عَلِيَّة عندما جاء نعي جعفر رضي الله عنه (اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم)(٢).

## \* شهداء مؤته نالوا المكانة الكريمة

فقد قال رسول الله عَيْكُ (ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا)(٤).

# \* هل حدث فرار في هذه السرية؟

وجواب ذلك كما يلى:

خرج الرسول عَلَيْكُ والمسلمون للقاء الجيش، فجعل الناس يحثون التراب على الجيش ويقولون لهم يا فُرَّار، فررتم في سبيل الله، ولكن الرسول عَلِيْكُ العليم ببواطن الأمور، والمقدر لموقف الجيش قال لهم: «ليسوا بالفُرَّار، ولكنهم الكُرَّار إن شاء الله».

ومع منافحة الرسول عَيِّكَ عن أصحاب مؤته قد اعتزل بعض المسلمين في بيته خشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين الشجعان «يافرار»، روى ابن إسحاق عن أم سلمة زوج النبي عَيِّكَ أنها قالت لامرأة

(٢) اخرجه احمد في المسند ١٩٢/٣ - ١٩٤ (ح/١٥٠٠) تحقيق شاكر وصححه.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من تأمر في الحرب من غير إمرة ١١١٥ (ح/٢٨٩٨).

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري بالمضع السابق ٤/٤٥٥١ (ح/٤١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ١٩٤/٣ (ح/ ١٧٥١) تحقيق شاكر وصححه، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧٢/١ وصححه ووافقه الذهبي.

سلّمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلّمة يحضر الصلاة مع رسول الله على عَلَيْكُ ؟ فقالت: ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس: يا فُرَّار فررتم في سبيل الله، حتى قعد في بيته ما يخرج.

# \* وتحقيق المسالة يرد كالتالي<sup>(١)</sup>:

أما ما روى ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> من أن الناس قالوا لجيش مؤتة: «يا فرار فررتم في سبيل الله...»، فقد قال ابن كثير<sup>(۲)</sup> عن هذه الرواية: «وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق، فظن أن هذا الجمهور الجيش، وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا، بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله عَيَّلِهُ المسلمين، وهو على المنبر في قوله: (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه) فما كان المسلمون ليسموهم فراراً بعد ذلك، وإنما تلقوهم إكراماً وإعظاماً، وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هناك، وكان فيهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

وساق ابن كثير أدلة على أن جمهور المسلمين لم يفروا، بل فرت مجموعة من المسلمين، من ذلك حديث عبدالله بن عمر عند أحمد<sup>(3)</sup> الذي فيه أنه كان ممن فر وخشوا القتل إن هم دخلوا المدينة، فهموا أن يركبوا البحر، ثم أخيراً قرروا عرض أنفسهم على الرسول عليه واعترفوا بفرارهم، فقال لهم: (لا. بل أنتم العكارون<sup>(0)</sup>، أنا فيئتكم، وأنا فيئة المسلمين) وفي رواية قال لهم: (لا بل أنتم الكرارون).

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية من مصادرها الأصلية/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) بإسناد حسن إلى عروة، لكنه مرسل ضعيف - ابن هشام ٢٧/٤ وقال ابن كثير في البداية ٢٧٦/٤ وهذا مرسل من هذا الرجه وفيه غرابة.

<sup>(</sup>٣) البداية ٤/٢٧٦.

<sup>(</sup>عُ) المسند ٢٠٣ (ح/٣٨٤) وصبحح شباكر إسناده، وقبال ابن كثير في البداية ٤/٢٧٧ رواه الترمذي وابن ماجه من حديث يزيد بن أبي زياد، وقبال الترمذي: «حسن لا نعرف إلا من حديثه».

<sup>(</sup>٥) العكارون: اي الكرارون إلى الحرب، والعاطفون نحوها. النهاية ٢٨٣/٢.

#### \* الدروس والعيس

- أولاً: يعلم المؤمن أن ميزان التفاضل في التعامل إنما هو الإيمان والتقوى وليس هو ميزان الجاهلية الذي يقوم على موازين الأرض من نسب ومال وموقع، لذا يطيع لمن تولى الأمر ما دام أنه متقياً لله طائعاً له.
- ثانياً: يدرك المؤمن أن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والرغبة في لقاء العدو حيث أن ذلك هو الذي يدفع إلى التضحية والفداء، فتتضاعف القوة به ويكمل الأداء.
- ثالثاً: يجب على المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من القوة بكل معناها إعداداً للخطط العسكرية والسياسية والإدارية، ليواجهوا من خلالها الباطل وأهله.
- رابعاً: يحرص المسلمون على وجود القيادة والإمرة لتصريف أمورهم، وإتباعاً لسنة نبيهم عَلَيْكُ، حيث لا تستقيم أمورهم في الحياة إلا بوجود القيادة المبصرة القادرة على تصريف متطلبات الوجود.
- خامساً: يتحمل المؤمن المسؤولية إذا أنيطت به ويتعين عليه توليها، رغم المعرفة بأنها تكليف لا تشريف، ولا يبخل على إخوانه بجهد أو رأي.
- سادساً: يجاهد المسلم نفسه، ويتخذ من الأسباب ما ينتصر به على هوى النفس ورغبتها في الدنيا فإنها قد تثبطه وقت الجد عن فعل الخير.
- سابعاً: يجب تربية الأجيال على الإيمان الذي يزرع في قلوبهما الفداء والتضعية وحب الاستشهاد.
- ثامناً: ينسحب المسلم من الموقف غير المتكافى،، وانسحابه ليس جبناً أو خوفاً ولكنه لإعداد الكرة في مقاومة العدو.
- تاسعاً: نتأمل قدرة خالد رضي الله عنه في الإنسحاب وإنقاذ هذا الجيش من بين فكي عدوه فنترضى عليه وندعوا له بالخير، ونقتدى ببراعته وذكائه وقوة تدبيره.

### \* فتح مكة

#### \* سببه

### تمهيسد:

كان من شروط الحديبية أن من أراد الدخول في حلف محمد عَيِّكُ دخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت خزاعة في حلف النبي عَيِّكُ ودخلت بكر في حلف قريش - كما سبق ذكره في صلح الحديبية - وكانت ديار خزاعة قريبة من مكة.

ومكث الناس في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر شهراً.

إلا أن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلاً على ماء يقال له «الوتير» قريب من مكة فقاتلوهم وقتلوهم.

## \* موقف قريش

قالت قريش: وما يعلم بنا محمد وهذا الليل ما يرانا أحد، فأعانوا بكراً على خزاعة بالكراع والسلاح، وقاتلوا معهم.

# \* نجدة خزاعة بالرسول الله

لقد استنجدت خزاعة بحليفها محمد عَلَالله حيث ذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة المنورة مستنجداً ومخبراً.

# فلما قدم خاطب النبي عَلَيْكُ بقوله:

يارب إنسي ناشسد محسداً فانصر رسول الله نصراً اعتدا<sup>(۱)</sup> في فيلت كالبحر يجري مزيدا وزعموا أن لست أدعوا أحدا هم بيتونسا بالوتيسر هجسدا

حلسف أبيه وأبينا الأتلدا وادع عباد الله يأتوا مدداً إنَّ قريشاً اخلفوك الموعدا فهسم اذلُّ وأقسلُ عسددا وقتلونا ركعاً وسجداً

<sup>(</sup>۱) اعتدا: حاضرا.

81

# \* خوف قريش من نقض العهد

لقد خافت قريش من فعلتها تلك فبادرت بإرسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين الخبر، ليؤكد المعاهدة، ويوثق الشروط(٢).

ووصل أبوسفيان إلى المدينة، ودخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي عَلِيَّ (٢).

فلما ذهب ليجلس على فراش رسول عَلَيْهُ طوبته عنه، فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟

قالت: بل هو فراش رسول الله عَيْنَةُ وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله عَيْنَةً.

قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر، ثم خرج(1).

# \* محاولة أبي سفيان أن يؤدي مهمته في المدينة

ثم كلم رسول الله عَلَيْكُ في العهد وإطالة المدة فلم يحظ منه بطائل، فخرج قاصداً أبا بكر فكلمه أن يكلم رسول الله فقال: ما أنا بفاعل، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال له: أنا أشفع لكم إلى رسول الله عَلِيْكَ؟! فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به.

ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله عَلِيَّة والحسن غلام يدب بين يديه، فقال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحماً واقربهم

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن كثير - ٣/٢٦٥، والإصابة ٢/٢٩٥، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المسنف ٥/٥٧٥ بإسناد صحيح،

<sup>(</sup>٣) أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان هاجرت من مكة مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فراراً بدينهم من أذى قريش، فلما وصلوا الحبشة تنصر زوجها وارتد عن الإسلام فحرمت عليه، فأرسل النبي سُلِّهُ إلى النجاشي ملك الحبشة يطلب تزويجها وقد دفع لها النجاشي مالاً، وأرسل بها إلى المدينة المنورة فرضي الله عنها فرغم غيبتها عن أبيها هذه المدة إلا أن المبادى، لا تؤثر عليها العواطف – كما سيأتي في الدروس والعبر –

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لإبن هشام ٤/٥٥.

قرابة، وقد جنتُ في حاجة فلا أرجعن كما جنت خائباً، فاشفع لي إلى رسول الله، فقال له: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله على على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك أن تأمري بنيك هذا فيُجير بين الناس، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر، فقالت: والله ما يبلغ بني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على النبي على فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني، فقال علي: والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاً، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك فقال: أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ فقال: لا والله، ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبوسفيان فقال: إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وعاد من حيث أتى، فلما قدم على قريش أخبرهم بما كان وإجارته بين الناس، فقالوا له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا، قالوا ويحك ما زاد الرجل على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت (١).

### \* طلب أخذ العيون

قال رسول الله عَيْكُ بعد أن تجهز للخروج (اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها)(٢).

إلا أن اجتهاداً فردياً خاطئاً كاد أن يُفسد خطة المباغتة، فقد أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري – أي من أهل غزوة بدر -- رضي الله عنه كتاباً مع أمرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله عنه كتاباً مع النبي على فالزبير والمقداد في أثرها، وقال لهم: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها). وعندما أدركوها في المكان المشار إليه، طلبوا منها إخراج الكتاب فانكرت وجوده معها، فقالوا لها: «لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب، فأخرجته، فأرسل الرسول على إلى حاطب، فقال له: (يا حاطب، ما هذا؟) قال: «يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش حليفاً، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ٢/٢٦ - ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) البداية ٢١٥/٤ بأسناد حسن، والسيرة النبوية - ابن هشام - ١/٤ - ٥٠.

المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم، وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام». فقال رسول الله عَنِي (أما إنه قد صدقكم)، فقال عمر: «يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق»، فقال النبي عَنِي في (إنه قد شهد بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)، فأنزل الله الآيات: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوك من الدين أولياء تلقون إليهم بالهودة وقد كفروا بها جاءكم سن الدق»، إلى قوله «فقد ضل سواء السبيل في (١) وفي رواية: فدمعت عينا عمر وقال: «الله ورسوله أعلم» (٢).

## \* تاريخ الغزوة

خرج رسول الله سيالية وأصحابه من المدينة المنورة في طريقهم إلى مكة المكرمة، في رمضان سنة ثمان من الهجرة (٢).

### \* عدد جيش المسلمين

بلغ عدد جيش المسلمين عشرة الاف مقاتل خرجوا مع رسول الله ما عدد جيش المسلمين عشرة الاف مقاتل خرجوا مع رسول الله

# \* طريق الفتح بُدئت بإسلام بعض قادة قريش

وفي الطريق إلى مكة لقيه بعض زعماء قريش وأعلنوا إسلامهم منهم:

- ابن عم رسول الله عَيْكُ أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب وهو أخو النبي عَيْكُ من الرضاعة.

وكان أبوسفيان هذا من ألد أعداء السلمين فقد ظل على مدى عشرين

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة أية ١.

<sup>(</sup>۲) اخرجه البخاري، كتاب المغازى، باب غزوة الفتح (٤/٧٥٥١) (ح/٤٠٢٥) وأخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ١٩٤١/٤ (ح/ ٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرا ١٤٦٣/٤ (٦/٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري قبله ٤/٨٥٥١ (ح/ ٤٠٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري بموضعه قبله ١٨٥٨/٤ (ح/ ٤٠٢٧).

سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب، فلما أسلم كانت له مواقف الجهاد والثبات، كما سيأتى في قصة ثباته يوم حنين(١).

## - عبدالله بن أبى أمية بن المغيرة:

وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وكان من ألد خصوم المسلمين بمكة، فلما أسلم دافع عن الإسلام بقوة، واستشهد في حصار الطائف(٢).

- العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله عَيِّكَة والخلاف في وقت إسلامه بين أهل السير مشهور<sup>(٣)</sup>، والذي أقصده هنا أنه لقي النبي عَيِّكَة بالجحفة وهو قاصد الهجرة إلى المدينة مع أهله وعياله<sup>(٤)</sup>.
- أبوسفيان بن حرب، وقد أسلم قبل دخول النبي عَلَيْكُ إلى مكة، ويأتي تفصيله بعده.

# \* نيران الرعب قرب مكة

وصل النبي عَلَيْكُ ومعه المسلمون إلى منطقة مر الظهران - مكان بين مكة والمدينة - فأمر عَلِيْكُ كل فرد من أفراد المسلمين أن يشعل ناراً لوحده، فإذا بعشرة الاف نار في ذلك الوادي قد أضامت، وذلك قصداً لإنزال الرعب في قلوب قريش ومن حالفها حول مكة من العرب.

أخذ الله الأنباء عن قريش فلم يصلها خبر عن النبي عليه ولما تعلم ما هو رده على نقضها لمعاهدة الحديبية وعونها لبني بكر على خزاعة، إلا أن بعض زعماء مكة خرج يتحسس الأخبار، وكان تلك الليلة أبوسفيان بن حرب، وحكيم ابن حزام وبديل بن ورقاء خارج مكة لذلك، وكانوا يتحدثون في أمر الجيش المعسكر بمر الظهران وكثرة نيرانه ومن هو؟ ... الخ.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية أبن هشام ٢١/٤، والحاكم في المستدرك ٢/٣٤ -- ٤٥. وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب - ابن عبدالبر ٢/٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) منهم من يرى أنه أسلم قبل هذا الوقت، وكان مخفياً إسلامه عن قومه ليكون عيناً لرسول الله من الله عليهم بمكة. انظر الاستيعاب ١٣٢/٢١ والبداية ٢٤٢/٤ و والفتح الرباني ١٣٢/٢١ وغيره. (٤) السيرة النبوية - ابن هشام - ١٠/٤.

عند وصول النبي عَيِّكَ أخذ العباس رضي الله عنه بغلة رسول الله عَيْكَ واخذ يتجول عليها بعيداً عن المعسكر فلعله يجد من يرسله إلى مكة لإخبارهم حتى يخرجوا لمصالحة النبي عَيِّكَ قبل أن يدخل عليهم مكة.

إلا أنه سمع حديث الثلاثة «أبوسفيان وصاحبيه» فنادى العباس أباسفيان، قال نعم، أبا الفضل قال نعم. قال ما هذه النيران؟

قال العباس: هذا محمد قد أقبل بما لا قبل لكم به، انطلق معي حتى أخذ لك الأمان منه. فانطلقا، وقد أردف العباس أبا سفيان على بغلة النبي على الك الأمان منه. فانطلقا، وقد أردف العباس أبا سفيان على بغلة النبي على وكان كلما مر بنار لأحد من المسلمين قال: هذه بغلة رسول الله على نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى أباسفيان فقال: عدو الله قد أمكن الله منه، ثم انطلق يستأذن رسول الله على قتله، فلما قال له: هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه مرني فلأضرب عنقه، قال العباس: قد أجرته يا رسول الله.

# \* أبوسفيان في مجلس النبي عَلِيَّةُ

جلس أبوسفيان فقال له النبي عَلَيْكُ (أما أن لك يا أباسفيان أن تُسلم وتعلم أن ما جنتُ به من عند الله حق؟) فأسلم أبوسفيان.

قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً.

فقال: (من دخل دار أبي سفيان فهو امن)(1).

## \* عرض عسكري أمام أبي سفيان

أراد النبي عَنِّكُ أن ينهي علائق الشرك أو التردد في قلب أبي سفيان وأن يرسخٌ في نفسه الإيمان فلا يفكر بمقاومة أو خديعة، وأراد أن يُريه قوة المسلمين وانتظام صفوفهم، فقال للعباس خذ أبا سفيان واحبسه عند مضيق الحيل حتى تمر به جنود الله فيراها. ففعل.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١٦٤/٦ - ١٦٧ وقال رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

ومرت به القبائل والكتائب حتى إذا مرت كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله مَيْسَةٌ قال أبو سفيان: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، قال: نعم إذاً (١).

# \* دخول النبي سي ما مكة

وقد طلب أبوسىفيان من قومه عدم المقاومة لأنهم لا يقدرون على ذلك وأعلمهم بأن محمداً قال (من دخل دار أبي سفيان فهو امن).

فقالوا له: ويحك وما تغني عنا دارك، فأخبرهم أن من أقفل عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن(٢).

### \* مقاومة الهالك

وقد جمعت قريش جموعاً من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين وقالوا نُقدِّمُ هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، فأمر رسول الله عَيَّاتُهُ بقتالهم، وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه (٢).

وقد قاد جمع المشركين صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن (2).

ودخل النبي مُنْ مَنْ أعلاها خاشعاً مكبراً، يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته، ودخل خالد بن الوليد من اسفلها (°).

وقد تعرض المشركون لخالد فقاتلهم حتى ولوا الأدبار.

ووصل النبي سَلِي الله المسجد الحرام وكان على راسه المغفر غير محرم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازى، باب أين ركز النبي تلك الراية يوم الفتح ١٥٥٩/٤ (ح/٢٠٢٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی مجمع الزوائد – قبله – .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب فتح مكة ١٤٠٥/٢ (ح/١٧٨٠).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، كتاب المغازى، باب أين ركز.... ١٥٦٠/٤ (ح/ ٤٠٣١).

ثم لبس عمامة سوداء، واستلم الحجر الأسود، ثم طاف بالبيت(١).

وقد أمر الرسول عَيِّكُ بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه، وشارك بيده في تكسيرها، وهو يقرأ ﴿قل جاء الدق وعا يبُدِيءُ الباطل وعا يعيد ﴾ (٢). ﴿قل جاء الدق وزهق الباطل كان زهوقا ﴾ (٣)و(٤).

وكان عددها ستين وثلاثمائة صنم(٥).

وأمر بتطهير الكعبة وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام، قد لطخت بالزعفران، وقال (قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)<sup>(٦)</sup> يقصد من صور تلك الصور.

ثم دخل وصلی بها رکعتین $(^{(\vee)}$ .

# \* العفو عند المقدرة فتح للقلوب

وأعلن النبي عَيِّكُ العفو العام عن أهل مكة عندما اجتمعوا حول الكعبة يسمعون له إذ قال: (ما تظنون أنى فاعل بكم؟).

قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم.

فقال: (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم -- وفي رواية -- اذهبوا فأنتم الطلقاء) $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرج بعضه البخاري، كتاب المغازي، باب اين ركز .. ١٥٦١/٤ (ح/٤٠٣٥) وأخرجه مسلم كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بدون احرام ١٩٠/٢ (ح/١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) سور سيا آية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٨١،

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، بموضعه قبله ١٠٦١/٤ (ح/٣٠٠١) ومسلم، كتاب الجهاد، باب ازالة الأصنام ٨/٨٠٢٠ (ح/١٨٨١).

<sup>(</sup>ه) اخرجه البخاري، بالمختع السابق ١٥٦١/٤ (ح/٤٠٢٦)، وحسلم كذالك ٢٨٨٠١/ (ع/١٧٨١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، بالمضم السابق، ١٥٦١/٤ (ح/٤٠٣٧).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الردف على الحمار ١٠٨٩/٣ -- ١٠٩٠ (ح/٢٨٢٢) ومسلم، كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة ١٦٦/٢ (ح/١٣٢٩).

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية ابن هشام ٤/٨٧.

ونزل رسول الله على بقبة ضربت له في منطقة الحجون، في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين قديماً بمكة، وذلك لأن النبي عَلَيْكُ لا يملك داراً فقد باع عقيل وطالب بيوت بني هاشم حيث قال النبي عَلَيْكُ (وهل ترك لنا عقيل من دار) عندما سئل أين تنزل غداً يا رسول الله!(١).

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله على السمع والطاعة لله ورسوله وبايع الرجال والنساء، ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له(٢).

ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

عن عمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قوله: «وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح، يقولون: انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم»(٢).

وهذا مصداق قوله تعالى:

﴿إذا جاء نصر الله والعُنح، ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجاً فسبح بحمد ربك واستففره إنه كان تواباً هُ(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، بالموضع السابق ١٥٦٠/٤ (ح/٤٠٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء ١٤٨٩/٣ (ح/١٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح ١٥٦٥/٤ (ح/١٠٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة النصر.

## \* الدروس والعبسر

- أولاً: يفي المؤمن بوعده وعهده فلا ينقض عهداً ولا حلفاً، بل ينصر حلفاءه ضد عدوهم إذا نقض عهده معهم واعتدى عليهم.
- ثانياً: يتوجه المؤمن بالدعاء لله أن ينصره، وأن يوفق أساليبه ووسائله في مقاومته لعدوه، ومباغتته في عقر داره.
- ثالثاً: يخطىء المؤمن في بعض الصالات فالكل خطآء، لكن خير الخطائين التوابون يعودون إلى الله تعالى ويستغفرونه ويتوبون إليه.
- رابعاً: يُيسُ المؤمنون الكفار باساليب الحرب النفسية، فلا يؤملون في إيذاء المسلمين أو مقاومة الإسلام ومحاربته. لذلك حاول النبي عَلَيْكُ محاربتهم نفسياً فلا يؤملون بعدها في إيذاء المسلمين وذلك من خلال:
  - أ إشعال النيران لكل جندي.
  - ب حبس أبا سفيان على طرف الجبل فيرى العدد والعدد.
- خامسياً: يعفى السلم عن عدوه عند القدرة عليه إذا رأى أن العفو أنجح الأساليب في معالجة نفس عدوه، وتقريبه إلى الإسلام.
- سادساً: لا يحقد المؤمن على من أذاه أو حاول قتله إذا أسلم ذلك المعتدى، بل يتجاوز ويعفو، ويدخر ذلك عند الله تعالى.
- سابعاً: يعلم المسلم أن النبي عَيْنَا كان يدرك أن هذه الدعوة وقد جعلها الله تعالى في العرب وهم حملتها، ومكة هي المنطلق الذي يجب أن يكون رديفاً مساعداً للمدينة في تبليغ الإسلام إلى الناس لذا كان يوم الفتح يوم تعظم فيه الكعبة وتعز قريش، وكان يدرك عَيْنَا أن هؤلاء القوم «قريش» سيشاركون في الدفاع عن الدعوة فهم أشراف الناس. ولو أنه قتلهم فستهدر دماء وستضيع جهود وطاقات.
- ثامناً: يكرم المسلم أهل الفضل فلقد أكرم النبي مُلِيَّة أبا سنفيان.. فالناس منازل فلابد من إكرام الكرماء، والمصافظة على مواضع المؤثرين في المجتمعات..

- تاسعاً: يعلم المؤمن مبايعة المؤمنين للنبي عَلَيْكُ .. بجوار الصفا .. بايعوه على الإيمان .. (من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية)(١).
- عاشراً: يبرز التحول والتغير من الجاهلية إلى الإسلام، من الشر والوحشية إلى الخير والرحمة، فما إن يستقر الإسلام ويرسخ الإيمان إلا وتتشكل النفوس وتصاغ الأرواح، فتسموا بالمسلم في مدارج الإنسانية عبر سلم العبودية لترقى به إلى الكمال الإنساني.
- الحادى عشر: يلتزم المسلم بالإيمان لأنه يحول النفوس الشريرة الحاقدة إلى نفوس مطمئنة راضية بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد عَيِّكُ نبياً ورسولاً، فيندفع للاداء في اعلى صوره واشكاله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين  $\gamma / 184 / (-1)$  (ح/ ۱۸۰).

## غزوة حنين والطائف

#### \* سبب التسمية

سميت بحنين وذلك باسم الوادي الذي وقعت فيه المعركة وهو: واد بجنب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات(١).

# \* سبب الغزوة

سمعت ثقيف بخروج النبي عَيِّكُ من المدينة، فظنوا أنه إنما يريدهم فلما بلغهم أنه نزل مكة، أخذوا في الاستعداد وحشد القوات لمواجهته قبل أن يهاجمهم.

خرجت ثقيف بقيادة مالك بن عوف النصرى في جيش مقداره عشرون الفأ، وحشدوا معهم الأموال والنساء والأبناء حتى لا يفر احدهم ويترك اهله وماله، وكان هذا رأي مالك بن عوف وقد خالفه دريد بن الصمة، حيث حدث بينه وبين مالك خلاف وكان دريد بن الصمة على رأس بني جشم يومذاك وكان شيخاً كبيراً، ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه، لأنه كان شيخاً مجرباً عارفاً بالحرب، فأنكر على مالك النصري الخروج بالنساء والأطفال والأموال، إذ يرى أن المنهزم لا يرده شيء، فلم يعمل مالك برأي دريد. بل اتهم مالك دريداً بأنه كبر وقلً علمه، وأقسم على هوزان بأن تطيعه هو وإلا انتحر.

فأطاعوه، فأمرهم أن يكسروا جفون سيوفهم إذا رأوا السلمين، ثم يشدوا شدة رجل واحد<sup>(٢)</sup>.

# \* توفير المعلومات والاستعداد للمعركة

فلما سمع بهم رسول الله عَنْ بعث عبدالله بن أبى حدرد الأسلمي رضى الله عنه ليأتيهم ويدخل فيهم ويعلمه خبرهم، فجاءهم ومكث فيهم يومأ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۷/۸.

وذكر الجاسر أن وادي حنين يعرف الآن بالشرائع على بعد عشرين ميلا من مكة، تعليقه على كتاب المناسك للحربي. انظر كتاب (قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة - ٢٧١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر السيرة النبوية في ضوء المسادر الأصلية /٨٢٠.

أو اثنين، ونقل خبرهم إلى الرسول عليه .

وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة استعد الرسول عَبَيْكُ لمواجهتهم فاستعار من يعلى بن أمية ثلاثين بعيراً «أسلم يوم الفتح وشهد حنيناً والطائف وتبوك»(١).

واستعار مائة درع من صفوان بن أمية «وكان من المؤلفة قلوبهم» وأعادها إليه بعد غزوة حنين، وشكره على ذلك(Y). ويُروى أنه استقرض من حويطب بن عبدالعزى أربعين ألف درهم(Y)، وتقبل معونة قدرها ثلاثة آلاف رمح من نوفل ابن الحارث بن عبدالمطلب(Y).

# \* تاريخ الغزوة

وبعد أن أقام الرسول عَيِّكَ بمكة تسعة عشر يوما، خرج إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في عاشره واستعمل عتاب بن أسيد بن أبى العيص أميراً على مكة.

# \* تبشير النبي عَلَيْ للمسلمين

قال رسول الله على عندما بلغه خبر خروج مالك ومعه الأموال والأهل والأولاد. (تلك غنيمة المسلمين غداً - إن شاء الله)(٥).

(٢) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: رواها الذهبي في المغازي ص/٧٢، والحاكم في المستدرك ٤٩/٢ وصححها ووافقه الذهبي.

(٣) الاستيعاب ١/٥٨٥ معلقاً.

(ع) الاستيعاب ٣/٣٧٥ معلقاً.

(°) أخرجه أبوداود في السنن، كتاب الجهاد، باب في فضل الحرس في سبيل الله 7./7 - 7.7 - 7.7 (7./100) وهو حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الاستيعاب ٢٦١/٣ - ٦٦٠ والإصابة ٢٦٨/٣ وروى خبر الإعارة: ابوداود في السنن في كتاب البيوع، باب تضمين العارية ٢٠/١٤ وقال صاحب الجوهر النقي في شرح السنن الكبرى للبهيقي ٢٠/١ عن هذا الخبر: (قال ابن حزم: حديث حسن ليس في شيء مما روي في العارية خبر يصح غيره، وأما ما سواه فليس يساوي الاشتفال به..) إشارة إلى حديث الاستعارة من صفوان بن أمية، أنظر ابن حزم: المحلى ٢٥٣/١ وانظر تخريجه في الإرواء ٢٤٨/٥ - ٢٤٩ وقد صحح الالباني إسناده من سياق، ورواية أبي داود عن طريق همام عن قتادة به عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه.

#### \* عدد جيش المسلمين

خرج رسول الله عَلَيْكُ إلى حنين، ومعه أصحابه الذين قدم بهم من المدينة المنورة لفتح مكة وهم عشرة آلاف، وقد انضم إليهم من أسلم يوم الفتح وهم الفان، فأصبحوا اثني عشر الفا. وهو أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة الرسول عَلَيْكُ حتى ذلك الوقت، لذا ساد شعور عند بعض المسلمين أنهم لن يغلبوا من قلة وقد ذكر الله ذلك، فقال تعالى: ﴿ ... ويوم حُنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تُعن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رَحبت ثم وليتم مدرين هر().

وفي الطريق رأى بعض من لم يتمكن الإسلام في قلبه من مسلمة الفتح شجرة يعلق عليها المشركون اسلحتهم تعرف بذات أنواط<sup>(٢)</sup>.

فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.

فقال النبي عَيِّلَةُ سبحان الله. هذا كما قال قوم موسى لموسى وأجعل لنا الما كما لهم المة كور").

والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم (٤).

### \* خطة هوازن

بادرت هوازن فدخلوا إلى الوادي بالليل، وفرقوا كماننهم في الطرق والمداخل والشعاب والمضايق. وكانت التعليمات الصادرة لهم:

- أن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخولهم وادي حنين المنحدر.
  - أن يشدوا عليهم شدة رجل واحد، وأن يباغتوهم.

### \* خطة المسلمين

عبا رسول الله عَيْنَةُ الجيش بالسحر، وعقد الألوية والرايات، ورتب الجند

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية ٢٠.

<sup>(</sup>Y) شبجرة عظيمة كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب، يأتونها كل سنة فيعلقون عليها اسلحتهم، ويذبحون عندها، ويعكفون عليها يوماً.

<sup>(</sup>٣) سبورة الأعراف آية ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في جامعة، كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من قبلكم ٤/٥٧٤ (ح/٢١٨٠) وقال حسن صحيح.

في هيئة صفوف منتظمة، واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبح وانحدروا في ذلك الوادي، تتقدمهم على المجنبة الخيالة بقيادة خالد بن الوليد رضى الله عنه.

### \* مباغتة هوازن للمسلمين

بعد دخول المسلمين إلى الوادي حملوا على هوازن فأنكشفوا، فأكب المسلمون على ما تركوه من الغنائم ثم رمتهم ثقيف بالسهام بعد ذلك

(... وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام)(١).

وكان أول من أدبر خيالة المسلمين، ثم المشاة وفر معهم الذين أسلموا حديثاً بمكة ولم يكن المسلمون يتوقعون هذا، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فولوا مدبرين لا يلوى أحد على أحد.

# \* ثبات النبي ﷺ (٢)

قال العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنه: شهدت مع رسول الله عنه يوم حنين. فلزمت أنا وأبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب رسول الله عَبَالله فلم نفارقه، ورسول الله على بغلة له بيضاء.

فلما التقى المسلمون والكفار، وليُّ المسلمون مدبرين.

فطفق رسول الله يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا أخذ بلجام بغلة رسول الله مَلِيَّةً. أكفها إرادة أن لا تسرع. وأبوسفيان أخذ بركاب رسول الله مَلِيَّةً (أي عباس! ناد أصحاب السمرة). فقال عباس وكان رجلاً صيتاً فقلت بأعلى صوتى: أين أصحاب السمرة؟.

قال: فوالله! لكان عطفتهم، حين سمعوا صوتي، عطفة البقر على اولادها فقالوا: يا لبيك! يا لبيك! قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار، يقولون

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب ويوم حنين ١٥٦٨/٤ (ح/٢٠٦) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير باب في غزية حنين ١٤٠١/٣ (ح/١٧٧١).

<sup>(</sup>٢) أشرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غنوة حنين ٣/٢٩٨-١٣٩٩ (٣) (ح/١٧٥٠).

يا معشر الأنصار! قال: ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بنى الحارث بن الخزرج(١).

فنظر رسول الله عَيِّكَ وهو على بغلته، كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله عَيِّكَ (هذا حين حمى الوطيس).

قال: ثم أخذ رسول الله مُلِيَّة حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال (انهزموا ورب محمد!) قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال فوالله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته. فمازلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبراً.

وفي رواية أنه قال:

(انهزموا. ورب الكعبة! انهزموا. ورب الكعبة!) وزاد في الحديث: حتى

(١) معاني المفردات: من تعليقات محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم. (ابوسفيان بن الحارث) ابوسفيان هذا هو ابن عم رسول الله عَلَيْهُ. قال جماعة من العلماء: اسمه هو كنيته، وقال أخرون: اسمه المغيرة.

(على بغلة بيضاء) كذا قال في هذه الرواية ورواية آخرى بعدها إنها بغلة بيضاء. وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء. وهي واحد. قال العلماء: لا يعرف له بغلة سواها، وهي التي يقال لها: دلدل. (يركض بغلته) أي يضريها برجله الشريفة على كبدها لتسرع.

(يرمس بسه) مي يسريه برب مسري سي بالمسري المسرية الرضوان. ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان

يرم الحديبية.

يم المست... ولا المسوت. ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على السلم فينادي غلمانه في أخر الليا، وهم في الغابة فيسمعهم، قال: وبين سلم والغابة ثمانية أميال. (لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها) أي عودتهم لمكانتهم وإقبالهم إليه منافع عطفة البقر على الأمهات حين حنت على الأولاد.

قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداً. وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فشعه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا اسلموا. وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام.

يكونوا اسلموا. وإنما كانت هزيمتهم هجاه لانصبابهم عليهم لاعه والمصلهم بالسهم بالسهم والمسلم والمسلمين الدوائر. وفيهم نساء ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتريص بالمسلمين الدوائر. وفيهم نساء وصبيان خرجوا للفنيمة، فتقدم أخفاؤهم. فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته على المؤمنين، كما ذكر الله تعالى في القرآن.

(والكفار) هكذا هو في النسخ. وهو بنصب الكفار، أي مع الكفار،

(والدعوة في الانصار) هي بفتح الدال. يعنى الاستغاثة والمناداة إليهم.

(والتامود في المساول على بسي المكثرون: هو شبه تنور يسجر فيه، ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرما حرم، وقد قال اخرون: الوطيس هو التنور نفسه، وقال الاصمعي: هي حجارة مدورة، إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها، فيقال: الآن حمى الوطيس، رقيل: هو الضرب في الحرب، وقيل: هو المحرب الذي يطيس الناس، أي يدقهم، قالوا: وهذه اللفظة من قصيح الكلام ويديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي طلة.

(نمازالت ارى حدهم كليلا) اي مازلت ارى قوتهم ضعيفة.

هزمهم الله.

قال: وكأنى أنظر إلى النبي سيالة يركض خلفهم على بغلته.

#### \* تشفى بعض العرب وضعفاء الإيمان

ولما انهزم المسلمون تكلم بعض جفاة الأعراب، ومن كانوا حديثي عهد بالإسلام بما ينم عن التشفي والشماتة، فقال كلدة بن الحنبل - وهو اخ لصفوان بن أمية لأمه - الا بطل السحر اليوم!!

فقال له صفوان: وكان لا يزال مشركا في المدة التي جعل له فيها الرسول الخيار اسكت، فض الله فاك، فوالله لأن يربني - يملكني - رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن.

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجبرونها أبداً فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟!

وقال عكرمة بن أبي جهل لهذا الرجل: الأمر ليس بيدك، الأمر بيد الله ليس إلى محمد منه شيء، إن أديل عليه اليوم فإن العاقبة له غداً!! فقال سهيل ابن عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث، فقال عكرمة: يا أبا يزيد إنا كنا على غير شيء، وعقولنا ذاهبة نعبد حجراً لا يضر ولا ينفع!! وقال أبوسفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر. وقد أكذب الله كل هذه الأماني، وكانت العاقبة للرسول عليه وللؤمنين.

وكان مبعثها حداثة عهدهم بالإسلام، فلما تمكن الإسلام في قلوبهم كانو خير حملة له.

#### \* نصر الله ومدده للمسلمين

قال تعالى ﴿ لقد نصركم الله في سواطن كشيرة ويوم دُنين إذ اعجبتكم كثرتُكُم فلم تُغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رُحُبُت ثم وليتم سدبرين، ثم أنزل الله سكينت على رسوله وعلى المؤ منين وآنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كغروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من

# \* مطاردة العدو المنهزم

لم يثبت المشركون طويلاً في هذه الجولة الثانية من القتال، ففروا في نهاية اليوم مخلفين وراءهم كثيراً من القتلى والأموال<sup>(۲)</sup> وكان الرسول متالة قد أمر بتعقب الفارين وجزهم<sup>(۲)</sup> لكسر شوكتهم حتى لا يجتمعوا للحرب مرة أخرى، ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر – عبيد بن سليم بن حضار الأسلمى – على جيش إلى أوطاس<sup>(3)</sup> لقتال الكفار الذين عليهم دريد بن الصمة، فجالدهم أبوعامر حتى استشهد، وطلب من أبى موسى الأشعري الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول متالة سلامه، وأن يطلب منه أن يستغفر الذي خلفه في القيادة أن يبلغ الرسول متالة سلامه، وأن يطلب منه أن يستغفر له، فأكمل الأشعري المهمة وهزم الله على يديه الأعداء، وبلغ رسالة أبي عامر فدعا الرسول عربية لأبى عامر (٥).

gr.

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين، ومقتل وجرح عدد كبير من هوازن وتقيف، فقد رُوى أن قتلى بنى مالك من تقيف قد بلغ سبعين قتيلاً (٢).

ولم يقتل من الأحلاف سوى رجلين، أحدهما من بني غيرة والآخر من بني كبة(V) وقتل بأوطاس من بني مالك ثلاثمائة ومعهم دريد بن الصمة، وقتل خلق كثير من بنى نصر بن معاوية ثم من بني رئاب، حيث استحر فيهم القتل

<sup>(</sup>١) سورة التربة آية ٢٥ -- ٢٧.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية – ابن هشام ١٨٣/٤ – ١٨٤ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار في كشف الأستار ٣٤٩/٢ وقال الهيثمى في المجمع ١٨١/١ رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أوطاس: واد في ديار هوازن - كما في معجم البلدان ١٨١/١.

<sup>(</sup>٥) آخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس ١٩٧١/٤ (ح/١٠٩٨). وأخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى ١٩٤٣/٤ (ح/٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) كشف الاستار ٣٤٦/٢ - ٣٤٦، قال الهيثمى في المجمع آ/١٧٨ رواه البزار، وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف لكثرة غلطه وتعاديه فيه، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في الدلائل ١٣٨/٥ ونسبه إلى البخاري في التاريخ الكبير عن أبى عاصم، وفيه أن من قتل من أهل الطائف هم ثقيف. وقتلى ان من قتل من أهل الطائف هم ثقيف. وقتلى بدر من المشركين كانوا سبعين كما مر ذلك في مكانه – وذكره ابن إسحاق، معلقاً – ابن هشام ١٣٦/٤ ورواه من طريق الطبري في التاريخ ٧٨/٢ بإسناد معضل، لأن يعقوب بن عتبة من صغار التابعين.

حتى قال عبدالله بن قيس وكان مسلماً: يا رسول الله، هلكت بنو رئاب، فقال رسول الله عَيِّلِهُ (اللهم اجبر مصيبتهم)(١).

وعندما لجأ المشركون إلى أوطاس ولحق بهم المسلمون، قتل أبوعامر وحده تسعة أخوة منهم قبل أن يستشهد، وقتل أبوموسى الأشعري أخوين من بنى جشم بن معاوية (٢). وقتل أبوطلحة وحده يوم حنين عشرين رجلاً من المشركين وأخذ سلبهم لأن رسول الله عَيْسَة قد أباح سلب المشرك لقاتله (٢).

# \* أمر الغنائم وكيفية تقسيم رسول الله عَيْكُ لها

وعاد رسول الله عُرِيَّة إلى الجعرانة. وفيها السبي والغنائم التي أخذت من هوازن في غزوة حنين فقسم السبي هناك. ثم قدم عليه وفد من هوازن مسلمين، وسالوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله عَرِيَّة: (معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فأختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم - أي أخرث قسم السبي والغنائم أملاً إسلامكم -).

وكان النبي عَيْنَ قد أنظرهم بضع عشرة ليلة حين رجع من الطائف.

فقالوا: يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فالحسب أحب إلينا فقام رسول الله عَلَيْتُ في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: (أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد اليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء علينا فليفعل) (3).

فنادى الناس جميعاً: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية - ابن هشام ١٣٣/٤. عن ابن اسحاق معلقاً، والطبقات ١٥٢/٢ معلقاً.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام ١٣٣/٤. وابن سعد في الطبقات ١٥٢/٢ معلقاً.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية - ابن هشام، بإسناد منقطع ١٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) أي بأن يرد السبي بشرط عرضه نيما بعد.

مَيْنَا فَ فَخْدِرُوهُ أَنهم قد طيبوا وأذنوا (١) فأعيد إلى هوازن سباياهم. وسأل رسول الله مَيْنَا وفد هوازن – فيما رواه ابن إسحاق – عن مالك بن عوف ما فعل؟

فقالوا بالطائف مع ثقيف، فقال لهم: (اخبروه أنه إن أتى مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل) فأخبر مالك بذلك، فجاء يلحق برسول الله عَلِيَّةٌ حتى أدركه فيما بين الجعرانة ومكة، فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل، وأسلم فحسن إسلامه (٢).

وخص النبي عَيِّالَةِ المؤلفة قلوبهم – وهم أهل مكة – بمزيد من الغنائم والأعطيات يتألف قلوبهم على الإسلام، فوجد بعض الأنصار في نفوسهم من ذلك وقالوا: يغفر الله لرسول الله عَيِّلَةٍ يُعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! (٣).

فبلغ ذلك رسول الله عَيِّكُ فأرسل إلى الأنصار فاجتمعوا في مكان أعدلهم، ولم يدع معهم أحداً غيرهم ثم قام فيهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم أتكم ضلالاً فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي).

كلما قال لهم من ذلك شيئاً قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.

فقال عَلَيْكَ : (أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فأسيناك) فصاحوا: بل المن علينا لله ورسوله.

ثم تابع رسول الله عَيْكُ قائلاً: (أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب ويوم حنين ١٩٦٩/ (ح/٢٠٦٤) وغيره.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن مشام - ١٨٧/٤ وقال في مجمع الزوائد ١٨٩/١ رواه الطبراني ورجاله ثقات، وانظر الاصابة ٣٠٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب ويوم حنين ٤/٤٧٥ (ح/٢٠٧٦ - ٤٠٧٩) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم ٢/٣٣٧ (ح/١٠٥٩).

من أجل لعاعة (١) من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم! ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت أمرءاً من الأنصار، وإن سلك الناس شعباً وسلكت الانصار شعباً، لسلكت شعب الأنصار، وإنكم ستلقون أثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار).

فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم، وقالوا رضينا بالله ورسوله قسماً ونصيباً (٢).

وتبعه مُلِيَّةً ناس من الأعراب يسالونه مزيداً من العطاء، حتى اضطروه إلى سمرة تعلق بها رداؤه، فالتفت إليهم قائلاً: (أعطوني ردائي أيها الناس فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم، ثم لا تجدونني بخيلاً ولا كذوباً ولا جبانا<sup>(۲)</sup> أيها الناس والله مالي من فيئكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم)<sup>(3)</sup>.

وأدركه أعرابي فجذب الرسول عَلِيَّ جذبة شديدة من برده، وكان عليه برد نجراني غليظ، حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه وقال له، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء (٥).

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله عَلَيْكُ من الجعرانة معتمراً فلما فرغ، انصرف راجعاً إلى المدينة، واستخلف على مكة عتاب بن أسيد.

<sup>(</sup>١) اللعاعة: بقلة خضراء تستهري العين، شبه بها الدنيا..

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخاري في مسميّحه، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف ٤/٤٧٥ (ح/٥٧٥) وأخرجه مسلم - وتقدم في الذي قبله - .

<sup>(</sup>٢) أخْرجه البخاري في صعيحه، كتاب الجهاد، باب الشجاعة في الحرب ١٠٣٨/٢ (ح/٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود ٢/٢٢٦ (ح/٢٦٩٤) وأحمد ١٨٤/٢، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٧٨١ - ١٨٧ ورجال أحمد ثقات.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخمس، باب ما كان النبي مَوَالله يعمل المؤلفة قلوبهم ١١٤٨/٣ (ح/١٩٨٠).

#### \* الدروس والعبس

- أولاً: يبتعد المؤمن عن الكبر والإعجاب بالنفس، فإن مرض النفس بالإعجاب قاتل لها، فلا يُغتر بكثرة العدد والعدد.
- ثانياً: يهتم المسلمون بتربية من يدخل الإسلام على العلم والتطبيق، لأنه إن ترك فإنه يكون سبباً في خلل الصف المسلم، وداعية إلى الهزيمة وعدم الثبات الذي يحتاجه الإسلام في مواجهة أعدائه.
- ثالثاً: يثبت في ميدان الجهاد ويلبى داعي الله من تربى في أحضان الإسلام وتطبيقاته، فهم القاعدة الصلبة التي يقف عليها الإسلام في مواجهته لأعدائه، يضحون بأنفسهم في سبيله.
- رابعاً: يعلم المسلم أنَّ وعد الله تعالى لهذه الأمة بالنصر والتمكين إذا تمسكت بدينها تصوراً وتطبيقاً، ولم يعدها بذلك إذا كثر عددها أو عددها. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
- خامساً: يجب الاهتمام بالإيمان الحق، وبمتطلبات الإيمان العملية والقولية وتربية الأجيال على ذلك فهو ضمانة الاستمرار لهذه الأمة.
- سادساً: تتميز هذه الأمة بتصورها القائم على التوحيد المطلق لله تعالى، فلا تُقلد الانحراف في أي جانب من جوانبه الإعتقادية أو التشريعية.
- سابعاً: يعلم المؤمن أن أشجع الناس هو رسول الله عَيَا الله عَيَا لا كذب هو ابن عبد المطلب.
- ثامناً: يعالج المؤمن حالات الضعف أو الخطأ بالإيمان وإثارته في النفوس فهو العلاج الناجح لكل أمراض النفوس إذا دخلت بشاشته القلوب واستقر فيها.

غزوة تبوك (العُسرة)

\* تسميتها

وقد سمَّاها النبي عَيْلُلُهُ تبوكاً.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنَالَ (... إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئاً حتى اتي)(١).

ووصفها الله بأنها غزوة العسرة لما حصل فيها من ضيق النفقة، وشدة المشقة.

قال تعالى ﴿ لَقَدَ تَابِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارُ الذَّيْنَ اتَّبِعُوهُ فَال تعالى فِي سَاعَةُ العسرةِ.. الآية ﴾ (٢).

فتكون التسمية بتبوك للمكان الذي كانت فيه، والتسمية بالعسرة بالحال الذي كان عليه المسلمون – والله أعلم –.

#### \* تاريخ الغزوة :

قال ابن حجر رحمه الله:

«.. غزوة تبوك كانت في شهر رجب سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف»(٢).

#### \* سبب الغزوة

رسالة الإسلام إلى الناس كافة، وعلى المسلمين أن يبلغوا تلك الرسالة حتى تُقام حجة الله على الخلق، والناس بعد تبليغهم أحرار في اختيار الدين الذي يريدون (لا إكراه في الدين). لذا كان الجهاد في إيصال تلك الدعوة إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي سَلِّطُ ١٧٨٤/٤ (٠).

<sup>(</sup>٢) سُرَرة التربة آية ١١٧.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۱۱/۷.

الناس، فإذا وضعت الموانع والحواجز بين الناس وبين حرية الاختيار، وجب على المسلمين أن يزيلوا تلك الموانع والحواجز ليحرروا الإنسان فيختار.

لذا كان الجهاد تحريراً للإنسان وإعادة لإنسانيته التي يريد أصحاب الحواجز مصادرتها - كما تقدم سابقاً -

قال ابن كثير رحمه الله(١):

فعزم رسول الله عَيِّهُ على قتال الروم، لأنهم أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله، وقد قال تعالى ﴿يا أيها الذين آهنوا قياتلوا الذين يلونكم هن الكفار ولي جِدُوا فيكم غِلْظَةُ وَاعلموا أن الله مع الهنقين ﴾ (٢).

#### \* بيان المقصد

كان من سنته عَلَيْ في غزواته وفي السرايا التي يبعثها أن يكتم الجهة التي ينطلق إليها، إلا غزوة تبوك فإنه أعلم الناس بها<sup>(٢)</sup>. وذلك لأن الظروف المحيطة بهذه الغزوة اقتضت هذا الإعلان.

فقد كانت الأجواء حارة جداً في فصل الصيف، والسفر في الصحراء وبين الجبال، يحتاج إلى عزيمة وصبر، وقدرة على التحمل.

وكانت الثمار قد أينعت وحان قطافها، والمزارع مرتبط بزرعه وثمره وأرضه، يصعب عليه أن يُفارقه وقد رأى مظاهر النضع بادية عليه.

والعدو قوي يملك العدد الكبير، والعدد الكثيرة فهو دولة كبيرة واضحة.

# \* دعوة النبي سَيِّكُ للإنفاق

حث النبي على المنه على الإنفاق على جيش المسلمين، فكانت صور العطاء والبذل والإنفاق في أعلى درجاتها. إليك أمثلة منها:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٥/٥ وتفسير القرآن ٥٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التربة آية ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك ١٦٠٣/٤ (ح/١٥٦).

- قال مَلِكُ (من جهز جيش العسرة فله الجنة)(١).

فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان مقدار ذلك ألف دينار، فلما وضعها بين يدي النبي مَنْقَطَة قال (ما ضرّ ابن عفان ما عمل بعد اليوم)(٢).

- شارك الجميع في الإنفاق حتى إن أبا عقيل تصدق بنصف صاع من تمر، وجاء آخر بأكثر منه<sup>(٢)</sup>.

## \* النفقة تُوحْر الركب

لم تتوفر النفقة لبعض الصحابة فكانت سبباً في عدم مشاركتهم في الغزوة.

- جاء البكاؤون إلى النبي عَلَيْكُ يطلبون منه ما يخرجون عليه في هذه الغزوة، فلم يجد ما يحملهم عليه.
- وطلب الأشعريون فلم يجدوا ما يطلبون، إلا أن النبي سَلِيَّة في آخر الأمر أعطاهم بعض الإبل بعد توفرها من الصدقات (٤).

وفي هؤلاء وأمثالهم نزل قوله تعالى: وليس على الضعفاء وال على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرَجٌ إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تغيض من الدمع حَزَنا الا يجدو ما ينفقون وه (0).

وهؤلاء الذين تخلفوا بعذر في المدينة، قال فيهم رسول الله والله ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله الله الله الله عنه تبوك فقال: (إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الوسايا، باب إذا والف أرضاً ١٠٢١/٣ (ح/٢٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستد ١٠٢/٠ وسنده حسن، والحاكم في المستدرك ١٠٢/٢ وصححه وواقة الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب الذين يلمزين الملوعين ١٧١٥ (ح/٢٩١) وأخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب الحمل باجرة يتصدق بها ٢٠٦/٢ (ح/١٠١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك ١٦٠٢/٤ (٥/٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آيات ٩١ - ٩٢، وانظر القصة في المسند ٣٩٨/٤ بسند صحيح.

1

#### \* إعلان النفير في المدينة

فهم لا يفرحون بالدنيا وظلالها ونعيمها، بل يؤثرون الآخرة عليها وما عند الله خير وأبقى، وهذا دأب المؤمن في كل حين، بخلاف المنافق الذي يصدق فيه قول الله تعالى فيا أيها الذين آهنها سا لكم إذا قبيل لكم انغروا في سبيل الله أثاقاتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا هن الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل هو (٣).

وقوله تعالى: ﴿ لُو كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَغَراً قَاصِداً لَا تَبَعُوكَ وَلَكُنَ بُعُدَّتُ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحِلْفُونَ بِاللهِ لُو استطعنا لَخَرِجْنا مَعْكُم يُمُلِّكُونَ أَنْفُسُمُم وَالله يَعْلَمُ إِنْهُمَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٤).

# \* طلب النبي عَيْثُ من علي أن يخلفه في أهله

فعن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله عَلَيْكُ خرج إلى تبوك واستخلف علياً، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟

قال: (ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي) (٥).

#### \* متاخر يلحق بالركب

وهذا أبوخيشمة الانصاري يقول: تخلفت عن رسول الله مُراتِكُ فدخلت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب نزول النبي مَلِيَّة الحجر ١٦١٠/٤ (ح/٢٦١).

<sup>(</sup>٢) سبورة التربة أية ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة آية ٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية ٤٢.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك ١٦٠٢/٤ (ح/٤٥٤٤) وأخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي رضي الله عنه ١٨٧٠/٤ (ح/٢٤٠٤).

حائطاً، فرأيت عريشاً قد رُش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بإنصاف رسول الله سَيِّكُ في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضع لي، وتمرات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس.

قال النبي عَلِيكُ (كن أبا خيثمة فجئت، فدعا لي)(١).

#### \* الوصول إلى تبوك

ووصل النبي عَلِي الله إلى تبوك، ولم يقع قتال مع الروم، فلم يلق المسلمون الروم، ولا القبائل العربية المساندة لهم من المتنصرين، وأثر أخرون الصلح على الجزية، وقد مكث النبي عَلِي عشرين ليلة في تبوك (٢). ثم عاد إلى المدينة.

## \* دور المنافقين في غزوة تبوك

لقد أعلن المنافقون عن معارضتهم، وأبانوا عن موقفهم في هذه الغزوة أكثر من أي موقف من المواقف الماضية، إذ كانوا يتخفون ويدارون ويتاولون. لذا كانت المواقف واضحة بينة.

فقد مارسوا ما يأتى

## - الحرب النفسية ضد الإعداد للغزوة

لقد تبطوا الهمم بأن الجو شديد الحرارة، والطريق طويلة.

قال تعالى ﴿ ... وقالوا لا نَنْغِيروا في الحر قل نار جهنم اشدُّ حراً لو كانوا يغقمون ﴾ (٣).

وقاموا بلمز المنفقين في سبيل الله، فمن كان تبرعه وصدقته قليلة قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. ومن كانت صدقته وتبرعه كبيراً قالوا: ما جاء بهذا إلا رياء.

قال تعالى: ﴿الذِّينَ يُلْمِنُونَ المُطُّومِينَ مِنَ المَهُ مِنْيِنَ فِي الصحقات

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب ٢١٢٢/٤ (ح/٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد في المستد ١٩٥٧، والبيهائي في السان ١٥٣/٣ ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) سبورة التوية آية ٨١.

والذين لا يجدون إلا جُمُدَهُم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم هُ (۱).

وأخذوا يتقاعسون ويترددون ويطلبون الإذن بكل عذر وأمام كل مسمى.

قال تعالى: ﴿وَ مَنْهُم مِنْ يَقْبُولُ أَنَّذَنَ لَيْ وَلَا تَغْتَنِي أَلَا فَيَ الْفُتَنَةُ سَعْطُوا وَإِنْ جَمْنُمُ لَمَدِيطَةً بِالْكَافِرِينَ ﴾ (٢).

وقد عاتب الله نبيه على قبول أعذار المتخلفين منهم فقال تعالى ﴿عَمَّا اللَّهُ عِنْكَ لِمْ أَذَنْتُ لَهُم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين  $(^{(Y)}$ .

وقد ذكر تخلف المنافقين في المدينة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه فقال: «.. فكنت إذا خرجت في الناس ... أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصاً بنفاق، أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء»(٤).

# - استهزاؤهم بالرسول علي والمؤمنين

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال في مجلس في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب السناً، ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله عليه فبلغ ذلك النبي عبر فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله عليه تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله عليه يقول: (أبالله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم).

ويقول الله تعالى تعقيباً على ما صدر من هذا الرجل ﴿ وَلَنْ سَالْتُهُمُ لَيُعُولُنُ إِنَّهَا كُنَا نَخُوضُ وَنَلِعِبُ قُلُ آبَالُهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتُهُزُنُونَ، لَا تُعَدُّرُوا قَد كَغُرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِعُةً مَنْكُمْ نُعُذَبُ طَائِعُةً بِانْكُمْ كَانُوا مُجْرَفِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سنورة التوية آية ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة أية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوية آية ٤٣.

رُ ) (٤) سيأتي ذكر الحديث وتخريجه بعد قليل،

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ايات ٦٥ - ٦٦.

إن أصبح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عُفِيَ عنه هو محشي بن حمير الأشجعي، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع (١).

## \* وفي الطريق معجزة

شكا الصحابة رضى الله عنهم إلى النبي سَلَّكُ ما برواحلهم من جهد فأمر أن يمروا بها عليه عند مكان ضيق، فأخذ ينفخها ويقول: (اللهم احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والحر)، فما بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتها، فقال الراوي فضالة ابن عبيد الأنصاري: هذه دعوة النبي عَيِّكُ على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، فلما رأينا السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة النبي عَيَّكُ الله عَيْنَ (٢).

# \* محاولة المنافقين اغتيال النبي سَلِّكُ

وفى طريق العودة إلى المدينة حاول المنافقون الإعتداء على النبى عَيْظَةً.
عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: لما أقبل رسول الله من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد).

فبينما رسول الله عَيِّكَ يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، فغشوا عماراً، وهو يسوق برسول الله عَيَّكَ، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله عَيَّكَ لحذيفة (قد ، قد) حتى هبط رسول الله عَيَّكَ من الوادي، فلما هبط ورجع عمار قال (يا عمار هل عرفت القوم؟) قال قد عرفت عامة الرواحل، والقوم ملثمون.

فقال هل تدرى ما ارادوا؟ قال الله ورسوله أعلم قال (ارادوا أن ينفروا برسول الله ويطرحوه)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم ١٤/٤، انظر صحيح السيرة، للعلى/٤٨١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في السند ١٠/٦ وسنده جيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٥٩٣٥٠ ورجاله ثقات، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٥/١ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

#### \* العودة إلى المدينة

وبعد تلك المدة التي قضاها النبي عَلَيْكُ وأصحابه رضوان الله عليهم في تبوك قرر العودة إلى المدينة المنورة.

ولما اقترب الجيش في عودته من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه، ويقولون:

طلع البدر علينا من ثنيات البوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع(١)

ودخل النبي عَيِّكُ إلى المدينة، فقصد المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس.

#### \* ومسجد الضرار موقف

لقد بنى المنافقون مسجداً قبل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين ومضرة بهم، وزعموا أنهم بنوه للتوسعة على المسلمين، ولمنفعتهم.

وقد أرادوا به أن يكون مكاناً يتآمرون فيه بعيداً عن أعين المسلمين وتفريقاً لجماعة المسلمين.

وطلبوا من رسول الله عَيِّكُ أن يأتي إلى المسجد فيصلي فيه فوعدهم النبي عَيِّكُ مرجعه من تبوك.

وعند عودته نزل عليه قوله تعالى فيه:

﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكغراً وتغريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليتحلفُنُ إن اردنا إلا المُسنس والله يشمد إنهم لكاذبون، لا تَقُم فيه أبدأ لمسجد اسس على التقوس من أول يوم احقُ أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطفروا والله يُحب المُطَهرين ﴾ (٢).

فلما نزل عليه ذلك، أرسل من يُحرقه ويُزيله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي مَلَّهُ إلى كسرى ١٦١٠/٤ (ح/٤١٦٤) ولم يذكر الأبيات، ورجع ابن حجر أنها قيلت في استقباله مرجعه من غزوة تبوك، انظر فتع البارى ١٩١/١.

<sup>(</sup>Y) سورة التوية آيات ۱۰۷ - ۱۰۸.

#### \* المتخلفون عن غزوة تبوك

وقصة التخلف يرويها أحد المتخلفين وهو كعب بن مالك رضى الله عنه أوردها كما جاءت عنه، فهي أتم عبرة، وأقوى عبارة.

قال ابن شهاب: فأخبرنى عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، أن عبدالله بن كعب كان قائد كعب من بنيه، حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عنه في غزوة تبوك، قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله عنه في غزوة غزاها قط، إلا في غزوة تبوك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحداً تخلف عنه، إنما خرج رسول الله عنه والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله عنه ليلة العقبة (۱)، حين تواثقنا على الإسلام (۲)، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر (۲) في الناس منها، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عنه في غزوة تبوك، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه في تلك الغزوة.

والله! ما جمعت قبلها راحلتين قطحتى جمعتهما في تلك الغزوة، فغزاها رسول الله مُلِلله عدواً ومفازاً (٤)، واستقبل عدواً كثيراً، فَجَلا للمسلمين أمرهم (٥) ليتأهبوا أهْبَةَ غزوهم (٦) فأخبرهم بوجههم (٧) الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله عَلَيْهُ كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ (يريد بذلك، الديوان) قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب (٨)، إلا يظن أن ذلك

(٢) (تواثقنا على الإسلام) أي تبايعنا عليه وتعاهدنا.

<sup>(</sup>١) (ليلة العقبة) هي الليلة التي بايع رسول الله عَلَيْهُ الأنصار فيها على الإسلام. وإن يزووه وينصروه. وهي العقبة التي في طرف مني، التي يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين. في السنة الأولى كانوا انني عشر، وفي الثانية سبعين. كلهم من الانصار رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) (وإن كانت بدر اذكر) أي اشهر عند الناس بالفضيلة.

<sup>(</sup>٤) (ومفارةً) أي برية طويلة قليلة الماء، يخاف فيها الهلاك.

 <sup>(</sup>م) (فجلاً للمسلمين امرهم) أي كشفه وبينه واوضحه، وعرفهم ذلك على وجهه من غير تورية.
 يقال: جلوت الشيء كشفته.

<sup>(</sup>٦) (ليتأهبوا أهبة غزوهم) اي ليستهدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك.

<sup>(</sup>٧) (فاخبرهم بوجههم) أي بمقصدهم،

<sup>(</sup>٨) (فقل رجل يريد أن يتغيب ... الخ) قال القاضى: هكذا هو فى جميع نسخ مسلم. وصوابه: إلا يظن أن ذلك سيخفى له. بزيادة إلا، وكذا رواه البخاريّ.

سيخفى له، ما لم ينزل فيه وحى من الله عز وجل. وغزا رسول الله عَيْدٌ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر(١). فتجهز رسول الله عليه والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئاً، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك، إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله عَيْنَة غادياً والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئاً، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً، فلم يزل ذلك يتمادي بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو(٢). فهممت أن أرتحل فأدركهم، فياليتني فعلت، ثم لم يُقَدُّرُ ذلك لى، فطفقت إذا خرجت في الناس، بعد خروج رسول الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا الله يحزنني أني لا أرى لى أسوة، إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق(٢). أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله عليه حتى بلغ تبوكاً(٤) فقال: وهو جالس في القوم بتبوك (ما فعل كعب بن مالك؟) قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطْفَيُّه(٥). فقال له معاذ بن جبل بنس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله عَيِّكُ فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبيَّضاً (٦) يزول به السراب(٧) فقال رسول الله عَلَيْكُ (كن أبا خيثمة (٨))، فإذا هو أبوخيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصباع التمرحين لمزه المنافقون $(^{\land})$ .

<sup>(</sup>١) (فأنا إليها أصعر) أي أميل.

<sup>(</sup>٢) (وتفارط الغزو) أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٢) (مغموصاً عليه في النفاق) اي مُتَّهمًا به.

<sup>(</sup>٤) (وحتى بلغ تبوكاً) هو في أكثر النسع: تبوكاً، بالنصب، وكذا هو في نسخ البخاريّ. وكانه صرفها لإرادة الموقع، دون البقعة.

<sup>(</sup>٥) (والنظر في عطفيه) أي جانبيه. وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه.

<sup>(</sup>٦) (مبيَّضاً) هو لابس البياض. ويقال: هم المبيِّضة والمسوِّدة، أي لابسو البياض والسواد.

<sup>(</sup>٧) (يزول به السراب) أي يتحرك وينهض. والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر، في البراري، كانه ماء.

<sup>(</sup>٨) (كن أبا خيثمة) قيل: معناه أنت أبوخيثمة. قال ثعلب: العرب تقول: كن زيدا، أى أنت زيد. قال القاضى عياض: والأشبه عندى أن كن هنا للتحقق والوجود. أي لتوجد، يا هذا الشخص أباخيثمة حفيقة. وهذا الذي قاله القاضى هو الصواب. وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله أبا خيثمة.

<sup>(</sup>٩) (لزه المنافقون) أي عابوه واحتقروه.

فقال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله عَلَيْكُ قد توجه قافلاً(١) من تبوك حضرني بثي (٢). فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غداً؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلى، فلما قيل لى: إن رسول الله عَلَيْ قد أظلٌ قادماً (٢)، زاح (٤) عنى الباطل، حتى عرفت أنى لن أنجو منه بشيء أبداً فأجمعت صدقه (٥). وصَبِّحُ رسول الله مَيْكُ قادماً، وكان إذا قدم من سفر، بدأ بالسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله عَيْكُ علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت فلما سلمت، تبسُّمُ تبسُّمُ المُخضب ثم قال: (تعال) فجئت امشى حتى جلست بين يديه، فقال لي (ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟) قال قلت: يا رسول الله، إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرايتُ أني سأخرج من سخطه بعدر، ولقد أعطيت جدكاً(٦). ولكنى والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عنى، ليُوشكَنُ (V) الله أن يُسخطك على ولنن حدثتك حديث صدق تجد على فيه (٨)، إنى لأرجو فيه عُقبى الله(٩). والله ما كان لى عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسس منى حين تخلفت عنك. قال رسول الله مُرات الله فيك فقد صدق فقم حتى يقضى الله فيك) فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لى والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَيْنَةً بما اعتذر منه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله عليه لك.

<sup>(</sup>١) (تهجه قافلاً) أي راجعاً.

<sup>(</sup>٢) (حضرني بثي) هو أشد الحزن.

<sup>(</sup>٣) (اظل قادماً) أي أقبل ودنا قدومه كأنه القي عليُّ ظللُه.

<sup>(</sup>٤) (زاح) ای زال،

<sup>(</sup>٥) (فاجمعت صيدقه) أي عزمت عليه. يقال: أجمع أمره وعلى أمره، وعزم عليه، بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٦) (اعطيت جدلاً) اى قصاحة وقوة في الكلام وبراعة، بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلى، إذا أردت.

<sup>(</sup>٧) (ليوشكن) إي ليسرعن.

<sup>(</sup>٨) (تجد على فيه) أي تغضب.

<sup>(</sup>١) (إنى لأرجو فيه عقبى الله) أى أن يعقبني خيراً، وأن يثيبني عليه.

قال: فوالله مازالوا بؤنبونني<sup>(۱)</sup> حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عليه فأكذب نفسي قال ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري<sup>(۲)</sup>، وهلال بن أمية الواقفي، قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة، قال فمضيت حين ذكروهما لي.

قال ونهى رسول الله عَيِّكُ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة (١٠)، من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف (٤). فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا (٥) وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم (١٠). فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وأتى رسول الله عَيِّكُ فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام، أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إليّ فسلمت عليه، فوالله ما ردّ عليّ السلام فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك بالله (١)! هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار.

<sup>(</sup>١) (يؤنبونني) اي يلومونني اشد اللوم.

<sup>(</sup>Y) (العامري) هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامريّ. وانكره العلماء وقالوا: هو غلط إنما صوابه العمريّ. من بني عمرو بن عوف. وكذا ذكره البخاريّ. وكذا نسبه محمد بن إسحق وابن عبدالبر، وغيرهما من الأثمة. قال القاضي: هو الصواب.

 <sup>(</sup>٣) (أيها الثلاثة) قال القاضى: هو بالرقع، وموضعه نصب على الاختصاص، قال سيبويه، نقلا
 عن العرب: اللهم اغفر لنا، أيها العصابة، وهذا مثله.

<sup>(</sup>٤) (فما هي بالأرض التي اعرف) معناه: تغيّر عليّ كل شيء. حتى الأرض، فإنها توحشت عليّ وصارت كانها أرض لم أعرفها، بترحشها عليّ.

<sup>(</sup>٥) (فاستكانا) أي خضعا.

<sup>(</sup>٦) (اشب القوم وأجلدهم) أي أصغرهم سنا وأقواهم.

<sup>(</sup>V) (حتى تسورت) معنى تسورته علوته وصعدت سوره، وهو أعلاه.

<sup>(</sup>٨) (انشدك بالله) أي أسالك بالله، وأصله من النشيد، وهو الصوت.

فبينا أنا أمشى في سوق المدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام(١)، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك، قال فطفق الناس يشيرون له إلى حتى جامني فدفع إلى كتاباً من ملك غسان، وكنت كاتباً فقراته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة $(^{Y})$ . فالحق بنا نواسك $(^{T})$ . قال فقلت حين قرأتها: وهذه أيضاً من البلاء، فتياممت (٤) بها التنور فسجرتها (٥) بها، حتى إذا مضت اربعون من الخمسين، واستلبث الوحي(٦)، إذا رسول رسول الله عَيْكُ يأتيني فقال: إن رسول الله عَيْكَ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها، فلا تقرينها، قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، قال فقلت لامراتي: الصقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر، قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عَلَيْكُ فقالت له: يا رسول الله: إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: (لا، ولكن لا يقرينك) فقالت: إنه. والله ما به حركة إلى شيء، والله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله عَلَيْكُ في امرأتك؟ فقد أذن الأمرأة هلال بن أمية أن تخدمه، قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله عَلَيْكُ وما يدريني ماذا يقول رسول الله عَلِيكَ إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب، قال فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حيث نُهي عن كلامنا، قال ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة، على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال الذي ذكر الله عزوجل منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض بما رحبت (١)، سمعت صوت

<sup>(</sup>١) (نبطى من نبط أهل الشام) يقال: النبط والأنباط والنبيط، وهم فلاحر العجم.

<sup>(</sup>٢) (مضيعة) فيها لغتان: إحداهما مُضيعة، والثانية مُضيّعة، أي موضع وحال يضيع فيه حقك.

<sup>(</sup>٣) (تواسك) وفي بعض النسخ: تواسيك، بزيادة ياء. وهو صحيح، اي ونحن تواسيك، وقطعه عن جواب الأمر. ومعناه تشاركك فيما عندنا.

<sup>(</sup>٤) (فتياممت) هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وهي لغة في تيممت. ومعناها قصدت.

<sup>(</sup>٥) (فسجرتها) أي أحرقتها. وأنث الضمير لانه أراد معنى الكتاب، وهو الصحيفة.

<sup>(</sup>٦) (واستلبث الوحى) أي أبطأ.

صارخ أوفى على سلع<sup>(٢)</sup> يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك. أبشر، قال فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج.

قال فأذن رسول الله عَيْنَة الناس(٢) بتوبة الله علينا، حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرساً، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جامني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما الفرس، فلما جامني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فلستهما فأنطلقت إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما فأنطلقت أتأمم(٤) رسول الله عينة يتلقاني الناس فوجاً فوجاً فوجاً ، يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله عينة جالس في المسجد، وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره.

قال فكان كعب لا ينساها لطلحة.

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عَيَّكُ قال، وهو يبرق وجهه من السرور ويقول (أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) قال فقلت: أمن عندك؟ يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: (لا بل من عند الله)، وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه، كأن وجهه قطعة قمر، قال وكنا نعرف ذلك.

قال فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عَلَيْكُ فقال رسول الله عَلَيْكُ (أمسك بعض مالك، فهو خير لك) قال فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، قال وقلت: يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما يقيت، قال فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق

<sup>(</sup>١) (وضاقت على الأرض بما رحبت) أي بما السبعت. ومعناه: ضاقت على الأرض مع أنها متسعة. والرحب السعة.

<sup>(</sup>٢) (اوفى على سلع) أي صعده وارتفع عليه. وسلَّع جبل بالمدينة معروف.

<sup>(</sup>٣) (فأذن .. الناس) اى اعلمهم.

<sup>(</sup>٤) (اتامم) اي أقصد.

<sup>(</sup>٥) (فوجاً فوجاً) الفوج الجماعة.

الحديث، منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْكُ إلى يومي هذا، أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله عَلَيْكُ إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقى.

قال: فأنزل الله عزوجل: ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العُسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم شم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خُلُفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين ه (۱).

قال كعب: والله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط، بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي، من صدقي رسول الله عُنظة أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال: للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله وسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس وهاواهم جهنم جزاء بها كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الغاسقين كه (٢).

قال كعب: كنا خلفنا أيها الشلائة، عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله عَلَيْكُم أمرنا الله عَلَيْكُم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله عزوجل: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الترية آيات ١١٧ – ١١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ايات ٩٠ -- ٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى، كتاب المغازي، باب حديث كعب ١٦٠٣/٤ (ح/٤١٥٦) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب التوية، بأب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤/،٢١٢ (ح/٢٧٦٩) واللفظ له والتعليقات لمحمد فؤاد عبدالباقي بموضعه من صحيح مسلم.

#### \* الدروس والعبر

- أولاً: يجاهد المؤمن أعداء الله ويقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، فإما الإسلام وإما الجزية والخضوع لنظم المجتمع المسلم.
- ثانياً: يوصل المؤمن دعوته إلى الناس جميعاً، ويحررهم من الحواجز والموانع التي تحول بينهم وبين دعوة الله.
- ثالثاً: يعمل المؤمن أن تكون الأرض لله، وأن يكون البشر عبيداً لله وحده، لا عبيداً لأمثالهم من البشر من الطواغيت.
- رابعاً: يبدأ المؤمن بجهاد من يليه من الكفار فيدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينهم.
- خامساً: ينفق المؤمن في سبيل دعوته ودينه، لأن الدعوات وإن توفر لها الرجال لحملها فلابد من توفر المال والنفقة حتى تبلغ متطلباتها وتتحقق أهدافها، فالمال هو عصب الحياة.
- سادساً: يُرسخ المؤمن تربيته على الإيمان بالله ورسوله عَلَيْ لتعطي تلك التربية أثراً ومردوداً طيباً في نفسه وممارسته في الحياة.
- سابعاً: يصدق المؤمن ولا يكذب، فإن وقع في خطيئة تاب إلى الله ورجع إليه لي ففر له ذنبه، ويطلب منه التجاوز عن سيئاته، فهو الغفور التواب الرحيم.
- ثامناً: يصبر المؤمن على الأذى والابتلاء إذا نزل به فلا يجزع ولا يحزن وذلك دليل على ثباته وعدم تأثره بالتيارات القرية مهما كان مصدرها.
- تاسعاً: يطمع الكافرون في إيمان المؤمن، ويستغلون الفرص في إغواثا ويبذلون الجهود في جره إلى صفوفهم.
- عاشراً: يطيع المؤمن الأوامر التي تتوجه إليه ويلتزم بها فلا يتجاوز ولا يحتال بل ينفذ طلباً للأجر من الله تعالى.

- الحادي عشين: يبتعد المؤمن عن الكافرين ويهرب منهم فكراً وممارسة فهو متميز في كل شيء عنهم. وإذا رأى تقربهم إليه فليعلم أنها فتنة تريده فعليه الابتعاد عنها وعن أهلها وليحذر منها.
- الثاني عشر: يثبت اصحاب الإيمان على مبادئهم فلا يبيعونها رخيصة في سوق المزايدات، بخلاف غيرهم من أصحاب الشعارات الذين يبيعونها بأبخس الأثمان.
- الثالث عشين: يحاول المنافقون النيل من الدعوة مبدءاً ودعاة، ويبحثون عن الوسائل والأساليب المثبطة للهمم، المعطلة للقيم، المميعة للمواقف، المبعثرة للطاقات.
- الرابع عشر: يتخذ المنافقون أماكن كثيرة تحت مسميات شتى يحاربون من خلالها الإسلام، ويرصدون بها الدعوة ورجالها.
- الخامس عشير: يعلم المؤمن أن كل موقف معارضة لدعوة الله وتعطيل مسيرتها هو مسجد ضرار، لأن مسجد الضرار ليس تراباً وجذوع نخل تم هدمها في المدينة، ولكنه موقف وفهم يتكرر بتكرره في كل زمن وحين والله المستعان.

# الطريق إلى غزوة تبوك

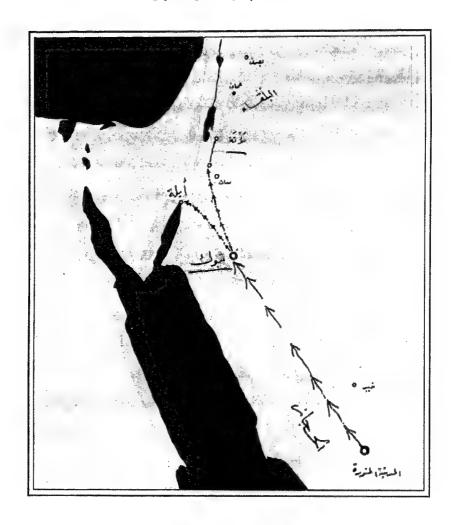

#### \* حجة الوداع

أعلن النبي عَلِيهُ للناس في السنة العاشرة من الهجرة النبوية الشريفة عزمه على الحج فمن أراد مرافقته فليفعل، وكان حجه الأول.

وقد تم الإعلان في السنة التي قبلها أن لا يحج بعد العام التاسع مشرك لذا كان الحج مع الرسول عَيِّكُ خاصاً بالموحدين الذين لا يعبدون إلا الله تعالى.

خرج النبي الله من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة (١) وخرج معه الناس وقد قال لهم (لتأخذوا عني مناسككم) (٢) فكانت حجته تطبيقاً عملياً لمسك الحج للمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ولما كان يوم عرفة نزل عليه قوله تعالى ﴿ .... اليوم اكملت لكم دينكم وانهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا .... الآية ﴾ (٣).

وقد حج معه جمع غفير من الناس، اختلف في تقدير عددهم قيل مائة الف أو يزيدون قليلا<sup>(٤)</sup>.

وفي عرفات خطب النبي عَيِّكُ خطبة اشتملت على أساسيات الدين. أورد بعضاً منها

(أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً.

أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالكم وقد بلغت.

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل رباً موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تَظلمون، قضي الله أنه لا ربا، وإن ربا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠٤/٨، والسيرة النبوية - ابن هشام - ٢٧٢/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمى جمرة العقبة ٢/٩٤٣ (٦/٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة أية ٣.

<sup>(</sup>٤) المختصر في علوم الحديث - من قول أبى زرعة الرازى ٢١٢.

العباس ابن عبدالمطلب موضوع كله، وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن عبدالحارث بن عبدالمطلب - كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية.

أما بعد: فإن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه أبداً، ولكنه إن يُطع فيما سبوى ذلك فقد رضى به، مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم.

أبها الناس: ﴿ إِنَّهَا النَّسِيءَ زيادة فِي الكُّفِرِ يُضُلُّ بِهِ الدِّينِ كَفِرُوا يُحلونه عاماً ويُحرمونه عاماً ليُواطئوا عدة ما حرم الله فيجلوا ما حرم الله .... الآية ﴾ (١) ويحرموا ما أحلُّ الله وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله أثنا عشر منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب الذي بين جمادى وشعبان.

أما بعد: أيها الناس: فإن لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً. لكم عليهن أن لا يوطئن فُرشكُمُ أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن، فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضرباً غير مبرِّح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاعقلوا أيها الناس قولى، فإنى قد بلغت.

وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً، أمراً بيناً، كتاب الله وسنة نبيه.

أيها الناس: اسمعوا قولى واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين أخوة، فلا يحل لامريء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، اللهم هل بلغت؟

قالوا: اللهم نعم، فقال النبي مَنْ اللهم فاشهد)(٢).

<sup>(</sup>١) سبورة التوية أية ٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ ٢/٨٦٨ - ٨٩٠ (ح/١٢١٨).

- إعلان الوداع للدنيا.
  - بيان الحرمات.
  - أداء الأمانات.
- إنهاء معاملات الجاهلية واعرافها.
  - التحذير من الشيطان وفتنته.
- مصدر التحليل والتحريم إنما هو الله.
  - بيان التصور في معاملة المراة.
  - الناس سواسية كأسنان المشط.
- القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة ضمانة بقاء لهذه الأمة إن تمسكت بهما.

# بعض نتائج حياة النبي عليه

أولاً: بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصبح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

ثانياً: رأى ثمرة دعوته وكفاحه وجهاده.

ثالثاً: وصل الإسلام إلى كافة جزيرة العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا..

رابعاً: تطهرت الجزيرة العربية من الشرك والأصنام وعبادة غير الله تعالى فصارت موحدة..

خامساً: رأى قناعات الصحابة رضوان الله عليهم بالإسلام وارتقاؤهم بالإسلام قولاً وعملاً.

سادساً: أقام الدولة المسلمة في المدينة وسائر الجزيرة.

سابعاً: بدأ بالاتجاه شرقاً للفرس وشمالاً للروم.

ثامناً: وضع هذه الأمة في موقع الاستاذية للبشرية علماً وعملاً.

تاسعاً: أنهى التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لقوى الظلم

الكافر من اليهود والنصارى والمجوس.

عاشراً: أنهى وجود اليهود والنصارى وسلطانهم من جزيرة العرب.

إلى الرفيق الأعلى

# مرض النبي سيالة ووفاته

#### \* بداية المرض

بدأ المرض بالنبي عَيِّكُ وكان يدور على نسائه كعادته فلما اشتد المرض طلب منهن الإذن بأن يُمرض في بيت عائشة رضى الله عنهن جميعاً.

فعن عائشة رضى الله عنها قالت:

لما ثقل رسول الله سَيَّاتُهُ واشتد به وجعه استاذن أزواجه أن يُمرض في بيتى، فأذن له (١).

وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ وهو صحيح يقول: إنه لم يُقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يحيا - أو يخير -

فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة، غُشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى، فقلت إذاً لا يختارنا.

فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح $(^{\Upsilon})$ .

## \* الإشارة إلى رحيله

وقد أشار عَلِيكَ إلى رحيله بإشارات أدركها بعض الصحابة رضوان الله عليهم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَلَي جلس على المنبر فقال (عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا، وبين ما عنده، فاختار ما عنده). فبكى أبويكر، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، قال فكان رسول الله عَلِيكَ هو المخيّر، وكان أبويكر أعلمنا به.

وقال رسول الله عَيْظَة (إن آمن الناس عليّ في ماله وصحبته أبوبكر، واو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي مَلِيَّةً ووفاته ١٦٢٠/٤ (ح/١٦٤). (ح/١٩٤٨) ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام ٢١٢١ (ح/٤١٨). (٢) تقدم قبله.

خوخة $^{(1)}$  إلا خوخة أبى بكر $^{(1)}$ .

## \* خطبته اثناء فترة المرض

أحس عَيْكُ بخفة المرض فخرج إلى الناس وجلس على المنبر وخطب الناس. وكان مما قاله لهم

#### - التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَيْكُ في مرضه الذي لم يقم منه (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره، خشى أن يتخذ مسجداً.

## - الوصية بالأنصار $^{(7)}$

فهم أولى بالوصية فهم أنصار الله ورسوله مَرَّاتُهُ ضحوا بكل شيء في سبيل هذه الدعوة المباركة.

عن أنس رضي الله عنه قال: مر أبوبكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون، فقال: ما يُبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي عَيِّلَةٌ منا، فدخل على النبي عَيِّلَةٌ فأخبره بذلك، قال فخرج النبي عَيِّلَةٌ وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال فصعد المنبر، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: (أوصيكم بالانصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم).

عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله مُوَلِيَّة وعليه ملحفة متعطفاً بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمدالله واثنى عليه ثم قال: (اما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى

(١) خَنْ اللَّهُ اللَّهُ المنفير، أي سدوا أبوابكم المفضية إلى المسجد إلا باب أبي بكر.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضّائلُ الصحابةُ، باب منْ فضّائلُ أبيٌّ بكر رضي الله عنه ١٨٥٤/٤ (ح/٢٣٨٢).

(٣) أخرجه البخاري، كتأب فضائل الصحابة، باب قول النبي تولية اقبلوا من محسنهم ١٣٨٣/٣ (ح/٨٨٥ - ٢٥٨٨ - ٢٥٠٩). يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم).

#### - أمره أبابكر أن يصلى بالناس

قال عَلِيْكُ: (مروا أبابكر أن يصلي بالناس).

فقالت عائشة: يا رسول الله إن أبابكر رجل أسيف – أي رقيق – وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر، فقال: (مروا أبا بكر أن يصلي) فقالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمراً. فقال: (إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس).

قالت عائشة: لقد راجعت رسول الله عَيِّلَةً في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً، ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل رسول الله عَيْنَةً عن أبى بكر(١).

#### \* خروجه أثناء مرضه وصلاته بالناس

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْكُ قال (ضعوا لي ماء في المخضب (٢) ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء (٢) فأغمى عليه (٤) ثم أفاق فقال (أصلى الناس؟) قلنا: لا، وهم ينتظرونك، يا رسول الله، فقال: (ضعوا لي ماء في المخضب) ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق.

فقال: (أصلى الناس؟) قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: (ضعوا لي ماء في المخضب) ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمى عليه، ثم أفاق، فقال: (أصلى الناس؟) فقلنا: لا، وهم ينتظرونك، يا رسول الله، قالت

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري، كتاب الاذان، باب الرجل ياتم بالإمام ١/١٥١ (ح/١٨١) فأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام ٣١٣/١ (ح/١٨٤).

<sup>(</sup>٢) (المخضب) إناء نحو المركن الذي يغسل فيه.

<sup>(</sup>٢) (لينرم) أي يقوم وينهض.

<sup>(</sup>٤) (فاغمى عليه) أي أصابه الإغماء، وهو الغشي.

والناس عُكُوف (١) في المسجد ينتظرون رسول الله عَيْنَة لصلاة العشاء الآخرة قالت فأرسل رسول الله عَيْنَة إلى أبي بكر، أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله عَيْنَة يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر، وكان رجلاً رقيقاً: يا عمر: صل بالناس، قال فقال عمر: أنت أحق بذلك، قالت فصلى بهم أبوبكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله عَيْنَة وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس ورجل آخر، لصلاة الظهر، وأبوبكر يصلي بالناس فلما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر، فأوما إليه النبي عَيْنَة أن لا يتأخر، وقال لهما (أجلساني إلى جنبه) فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبوبكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي عَيْنَة قاعد.

قال عبيد الله: فدخلت على عبدالله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله عليه ؟ فقال: هات (٢) فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئاً، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال: هو على (٣).

#### \* مساررته فاطمة ابنته رضى الله عنها

عن عائشة رضى الله عنها قالت:

(دعا النبي عَلِيهُ فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قُبض فيه، فسارها بشيء، فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت.

فسألناها عن ذلك:

فقالت: سارتني النبي عَلَيْكُ أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارتني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت)(1).

<sup>(</sup>١) (عكوف) اى مجتمعون منتظرون خروج النبي عَلَيْد.

<sup>(</sup>٢) أي أعرض علي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الاذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢٤٣/١ (ح/٥٥٠) ومسلم بالموضع السابق ٢١٣/١ (ح/٤١٨).

وكانت رضى الله عنها واجدة على على لما بلغها من قوله حين استشاره النبي عَلَيْ في حادث الإنك أنه قال: النساء سواها كثير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي عَلَيْهُ ١٦١٢/٤ (ح/٤١٧٠).

## \* نظرته الأخيرة للمؤمنين

عن أنس بن مالك رضى الله عنه

«أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين، وأبوبكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله عَيْكَ وقد كشف عن ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبوبكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله عَيْكَ يريد أن يخرج إلى الصلاة.

فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله عَيْنَةً فأشار إليهم بيده رسول الله عَيْنَةً أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر» (١).

#### \* سكرات الموت

عن عائشة رضى الله عنها قالت

مات النبي عَلِيكُ وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت الحد أبدأ بعد النبي عَلِيكُ.

- عن عائشة رضي الله عنها قالت

(... وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت دخل علي عبدالرحمن<sup>(٢)</sup> وبيده السواك، وأنا مسندة النبي عَلَيْكُ فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم.

فتناوله فاشتد عليه، وقلت الينه لك؟ فأشار براسه أن نعم، فلينته فأمره (٢).

... فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالموضع السابق ١٦١٦/٤ (ح/٤١٩) فأخرجه مسلم ١/٥١٥ (ح/٤١٩).

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن أبي بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بألمضع السابق ١٦١٢/٤ (ح/٤١٧٤).

وعن أنس رضى الله عنه قال

«لما ثقل النبي مُنْ جعل يتغشاه. فقالت فاطمة عليها السلام: واكردب

فقال لها: ليس على أبيك كربٌّ بعد اليوم، فلما مات.

قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه.

فلما دُفن قالت فاطمة عليها السلام.

يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله عَيْلَةُ التراب(١).

#### \* وقع خبر الموت على الناس

وعن عائشة رضى الله عنها أن أبابكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة. فتيمم رسول الله عليه وهو مغشى بثوب حبره. فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها (٣).

قال الزهري وحدثني ابواسامة عن عبدالله بن عباس: «أن أبابكر خرج وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بالموضع السابق ١٦١٣/١ (٦/٤١٧٤).

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري بموضعه ١٦١٩/٤ (٣/١٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بعوضعه ٤/١٦١٨ (ح/٤١٨٧).

وتركوا عمر، فقال أبوبكر: أما بعد من كان منكم يعبد محمداً فإن محمداً عَلَيْكُ قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى ﴿ وَهَا مُحَمَّدُ اللهِ وَهَا الرَّسُولُ قَد خَلَتُ مِن قَبِلُهُ الرَّسُلُ افْإِن مات أو قُتلُ انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين ﴾ (١).

وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبوبكر فتلقاها منه الناس كلهم، فلم أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبابكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبى عَنْ قَلْمَ قَدْ مات (٢).

#### \* تجهيزه للدفن

وفي اليوم التالي لوفاة النبي عَيِّكُ الثلاثاء (٢) غسلوا رسول الله عَيِّكُ في ثيابه، غسله العباس وعلي والفضل وقثم أبناء العباس وشقران مولى رسول الله عَيْكُ وأسامة ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة (٥).

عن عائشة رضي الله عنها قالت:

«إن رسول الله عَلَيْكُ توفي وهو ابن ثلاث وستين»(٦).

ثم حفروا له قبراً في حجرة عائشة في المكان الذي قبض فيه، لقوله عَيْسَةُ «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»(٧).

ثم صلوا عليه فرادى $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران اية ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري بالموضع السابق ١٦١٨/٤ (ح/٤١٨٧).

<sup>(</sup>T) السيرة النبوية – ابن هشام – ٤١٦/٤.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية - ابن هشام - ٤١٥/٤.

<sup>(°)</sup> أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن ١/٥٧٥ (ح/١٢٠٥) ومسلم في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت ٦٤٩/٢ (ح/٩٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفاة النبي مَلِكُ ١٦٢٠/٤ (ح/٤١٩٦).

<sup>(</sup>٧) الموطأ ٢٣١/١ وابن ماجه في السنن كتاب الجنَّائن ٢١/١٥ (ح/١٦٢٨)

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ٥/٢٩٩ وقال: «وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى أمر مجمع عليه خلاف فيه».

#### \* الدروس والعبسر

- أولاً: يتعظ المؤمن بما يُذكّره الآخرة فكفى بالموت واعظاً، فإن الدنيا بما فيها زائلة عنه أو زائل عنها.
- ثانياً: يعلم المؤمن أن الموت حق، وإنها آجال مكتوبة وأعمار محدودة، لذا يُسارع إلى الخيرات، ويبتعد عن المنكرات.
- ثالثاً: يستشعر المؤمن العبودية لله تعالى فيخضع له وينقاد لأن المآل إليه جل وعلا فهو يجزي على الحسنات ويُعاقب على السيئات.
- رابعاً: يُصلي المؤمن على محمد عَيَّاتُهُ ويكثر من ذلك فهذا الخير الذي يعيشه إنما كان من خلال دعوة محمد عَيِّاتُهُ وتبليغه لهذه الدعوة.
- خامساً: يحب المؤمن أنصار وأصحاب رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله
- سادساً: يبتعد المؤمن عن مظاهر الشرك وعبادة غير الله، لأنه علم أن اليهود والنصارى ليسوا على شيء فقد حرفوا دينهم وضلوا الطريق المستقيم.
- سابعاً: لا يعترض المؤمن على أمر الله أو أمر رسوله عَبَالِكُ فلا يقدم بين يديه وليس له إلا أن يُسلم ويطيع فذلك هو الخير العظيم.
- ثامناً: يدعو المؤمن ربه أن يخفف عنه من سكرات الموت، ويساله الثبات على الدين والحق.
- تاسعاً: يحزن المؤمن على فقد من يحب ولكنه لا يقول ولا يفعل إلا ما يرضي الرب جل وعلا.
- عاشيراً: يُرسنخ المؤمن إيمانه بالعلم واليقين بأن الله حق وأن الموت حق، فلا جزع ولا هلم ولا يفقد صوابه بل هو الثابت الصابر المحتسب.

# أمهات المؤمنين

#### أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن

تزوج رسول الله على خمس عشرة امرأة دخل بشلاث عشرة منهن واجتمع عنده منهن إحدى عشرة وقبض عن تسع. فأما اثنتان منهن فأفسدتهما النساء فطلقهما، وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فتمنعي فتمنعت فطلقها. وأما الأخرى فلما مات إبراهيم قالت: لو كان نبياً ما مات ابنه فطلقها. منهن خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة ومن غير قريش: ميمونة الهلالية وجويرية الخزاعية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبرية. وهؤلاء التسع هن اللاتي قبض عنهن.

#### \* خديجة بنت خويلد رضى الله عنها

عمل النبي عَلَيْكُ في تجارة خديجة حيث كانت من أثرياء مكة فرحل إلى اليمن والشام في تلك التجارة، وقد حقق ربحاً طيباً جعل خديجة تلتفت إلى أمانته وصدقه (١).

فعرضت نفسها عليه بواسطة صديقتها نفيسة بنت منبه حيث عرضت عليه ذلك فوافق عُيِّكُ وكلم أعمامه فخطبوها له من عمها عمرو بن أسد أو خويلد بن أسد (٢).

وقد تزوجها وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة<sup>(٣)</sup>

وهي أول زوجات النبي مَيْاللَهُ ولم يتزوج غيرها إلا بعد موتها رضي الله عنها.

وقد أنجبت له ذكرين هما القاسم وعبدالله وأربع بنات هن أم كلثوم وفاطمة ورقية وزينب<sup>(٤)</sup> فأما القاسم وعبدالله فماتا قبل الإسلام. وادركت

<sup>(</sup>۱) المسنف ١٩٧٥ - ٣٢١ والطبقات الكبرى ١/٥٥١ - ١٥٧ والسيرة النبوية لابن هشام ١/١٥٤

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية - ابن هشام - ٢٠٣/١ - والطبقات ١٢٩١ - ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن إسحاق كان سنها ثمان وعشرين سنة - انظر مستدرك الحاكم ١٨٢/٣ - وانظر الطبقات الكبرى ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير للطبراني ٢٩٧/٢٢.

البنات الإسلام واسلمن(١).

ثناء النبي مَنِيَّة على خديجة عظيماً ومحبته لها كبيرة ومواقفها نحوه مشهورة فهي أول من آمن به مَنِيَّة وكانت سبباً في تطمينه وتثبيته عندما جاءه الرحى ورجع خائفاً مرتعداً(٢).

توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي عَيِّكَ إلى المدينة بشلاث سنين. وعمرها خمس وستون سنة (٢).

## \* سودة بنت زمعة بن قيس رضى الله عنها

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله فقد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو ابن عم أبيها فأغضب ذلك أهلها. وعندما عادت مع زوجها من هجرتها توفى زوجها السكران، وقيل توفى عنها في الحبشة. وتركها من غير عائل فخشي الرسول عَيَّهُ أن يبطش بها قومها وكانوا أشداء وأعداء ألداء للإسلام وأراد أن يجزيها على إسلامها ومصابها خيراً فلم يجد غير أن يتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بلا خلاف، والراجح زواجه بها في شوال بعد عائشة(٤).

### \* عائشة بنت أبي بكر رضى الله عنها

كانت لأبي بكر رضي الله عنه مكانة عظيمة في قلب النبي عَلَيْكُ لما كان له من مواقف في سبيل الله في أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوة، فلعل الرسول عَلِيْكُ أراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمين، ويوثق عرى المحبه بينه وبين أخيه في الإسلام أبى بكر، وذلك برباط المصاهرة فتزوج من ابنته عائشة. وكانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن عندما عقد عليها الرسول عَلَيْكُ في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية، ولم يدخل بها إلا في شوال من السنة

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٩١/١٤ والبداية والنهاية ٢٨/٨٦ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه باب بدء البحي ١/٤ (ح/٣) وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان باب بدء البحي ١/١٤ (ح/١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البّخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج عائشة ١٤١٥ (٣٦٨٣/٣) وفتح الباري ٢٢٤/٧

<sup>(</sup>٤) انظر البداية ١٤٩/٣.

الثانية للهجرة. قالت عائشة رضي الله عنها «تزوجني رسول الله عَلَيْكُم متوفى خديجة قبل الهجرة وإنا بنت ست وأدخلت عليه وإنا ابنة تسع سنين......(١) وفى رواية تزوجها وهى ابنة سبع.

ولقد رأى رسول الله مُنْ في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أن رجلاً يحملها إليه في قطعة من جيد الحرير، فيقول: (هذه امرأتك فيراها فيقول: إن كان هذا من عند الله يمضه)(٢).

ولم يتزوج رسول الله عَيْنَة بكراً غيرها.

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظيمة تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقها، وسيعلم حينها لماذا كانت بتلك المكانة الكبيرة عند رسول الله مُولِيَّة.

#### \* حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنها

لقد توفي عنها زوجها خنيس بن حذافة السهمي المهاجري البدري صاحب الهجرتين – الحبشة والمدينة – إذ اصابته جراحة يوم احد فمات منها وروي أنه توفى بعد بدر (٢) وتزوجها رسول الله عنهما إضافة إلى حزنها التى تزوج من أجلها عائشة وسودة رضي الله عنهما إضافة إلى حزنها الشديد على نوجها المجاهد وحزن عمر لحزنها، فعرض زواجها على حبيبيه أبى بكر وعثمان لعل في الاقتران بهما مواساة لها وإخراجها من أحزانها. فاعتذر عثمان بحجة عدم حاجته في النساء، وسكت أبوبكر، ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر مما وجد على عثمان، وما لبث ليالي حتى خطبها رسول الله عنه وقيه المويكر وأوضح له سبب سكوته، وهو أن الرسول عنه كان قد ذكرها ولحره إنشاء سر رسول الله عنه قباتها وقال: «لو تركها رسول الله عنه قباتها» فكره إفشاء سر رسول الله عنه وقال: «لو تركها رسول الله عنها قباتها» فكره إفشاء سر رسول الله عنها وقال: «لو تركها رسول الله عنها قباتها» فكره إفشاء سر رسول الله عنها وقال: «لو تركها رسول الله عنها قباتها» فكره إفشاء سر رسول الله عنها وقال: «لو تركها رسول الله عنها قباتها» فكره إفشاء سر رسول الله عنها في المناه الله عنها في المناه الله عنها في المناه الله عنها وقال الله عنها في المناه الله عنها في الله عنها في المناه المناه الله عنها في المناه المناه المناه الله عنها في المناه ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي مَلِّلَةُ عائشة ١٤١٥/٢ (ح/٣١٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب النكاح. باب تزويج الأب البكر الصغيرة ٢/٢٠٩ (ح/١٤٢٢-١٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته ٥/١٨ ١٨ (ح/٤٨٣٠).

<sup>(</sup>عُ) أَخْرَجُهُ الْبِخَارِي فَي صَحْيِحِه، كَتَابِ النَّكَاحُ، بِابٌ عَرِضُ الْإِنْسَانَ ابِنتُه أَو اخْتَهُ على أَهَلَ الخير ٥/٨٦٨ (ح/٤٨٣٠).

وفى هذا دليل على أن الرسول مَنْ كان يشعر بما تعانيه حفصة من تأيم فأراد أن يواسيها ويواسي أباها لمكانته عنده.

ودوي أن الرسول عَيِّكَ طلقها ثم راجعها. ودخل عليها عمر وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله عَيِّكَ طلقك؟ إن النبي عَيِّكَ طلقك وراجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لاكلمتك كلمة أيدا(١).

وعندما طلقها الرسول عليه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: (راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة)(٢).

وفى هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج الرسول عَيْدُ من حفصة.

### \* زينب بنت خزيمة الهلالية رضى الله عنها

كانت زوجة للطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف، فطلقها، وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث فتزوجها بعده عبيدة بن الحارث، فقتل ببدر شهيداً، وقيل كانت تحت عبدالله بن جحش، وقتل عنها يوم أحد شهيداً، (٢) وكانت تدعى أم المساكين في الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. فقد روى الزبير بن بكار أن الرسول سَلِيَّة عندما تزوجها أو لم عليها جزوراً، فكثر المساكين، فتركهم الناس والطعام.

وهى أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لأمها، هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحميرية.

إن امراة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهيدان، وما عرف عنها من الصلاح والرافة على المساكين، لجديرة بأن تحظى بعطف الرسول وتقديره لظروفها، ولم يكن هناك من تكريمه لها إلا بالزواج منها فتزوجها الرسول عَلَيْتُهُ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من الهجرة فمكثت

<sup>(</sup>۱) الفتح الرياني ١٣٠/٢٢ - ١٣١ ومجمع الزوائد ٤/٣٣٣ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيم.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرياني ١٣١/٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٤/ ٥١٥، والاستيعاب ١٣١٣.

عنده ثمانية أشهر، وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة. ولم يمت من أزواجه في حياته عَلَيْكُ غيرها وغير خديجة بنت خويلد(١).

#### \* أم سلمة - هند بنت أبي أمية - المخزومية رضى الله عنها

لقد حفظ التاريخ لهذه السيدة ذكراً مجيداً إذ كانت من شهيرات المؤمنات العاملات وراء صفوف المجاهدين في غزوة أحد، وكان لها رأي سديد في قصتها مع النبي عَيِّكُ يوم الحديبية. ومن أبرز مجاهداتها أنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبى سلمة عبدالله بن عبد الأسد ابن عمة النبي عَيِّكُ، وأنها عانت في رحلتها إلى المدينة مهاجرة كما مر ذكره سابقاً وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد حتى جرح جرحاً كبيراً اندمل بعد فترة ثم عاوده واشتد عليه ألمه وكان سبباً في وفاته.

لقد مات رضي الله عنه وخلف وراءه أربعة من الأولاد هم: زينب وسلمة وعمر ودرة. وقد حرص الرسول سلطة على مواساتها عملياً بأن يكرمها بضمها إلى نسائه، والقيام بأمرها لأنها من المهاجرات، ولم يكن لها أهل بالمدينة غير أبنائها.

ورُوي عنها أنها قالت: أتانى أبوسلمة يوماً من عند رسول الله عَلَيْهُ بقول: فسررت به قال: لا تصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، إلا فُعلَ ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه فلما توفي أبوسلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منه، ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله عَلَيْهُ وأذنت له.... فخطبني إلى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في، ولكني أمرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به وأنا أمرأة دخلت في السن، وأنا ذات عيال.

 ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي).

قالت: فقد سلمت لرسول الله عَلَيْكُ فتزوجها رسول الله عَلَيْكُ فقالت: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله عَلَيْكُ (١).

وكان زواج الرسول عَلِي بها في شوال سنة أربع (٢).

# \* جويرية بنت الحارث المصطلقية رضى الله عنها

لقد سبق الكلام عن قصة زواجها في غزوة بني المصطلق.

وقد أراد الرسول مُلِيلة إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات فسوى بينهن وبين الحرائر وضرب للناس أصدق الأمثال على سماحة الإسلام، فأزال من الأذهان ما كان قد علق بها من احتقار للإماء واتخاذهن فقط للبيع أو للخدمة، وحرمن من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من مالكهن.

فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين قومها، ورحمة عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وقد زخر التاريخ الإسلامي بعد هذا بالسبايا اللائى تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة والكبراء وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظماء والعلماء وتأمل في ذلك تاريخ خلفاء بني العباس ترى ذلك واضحاً جلياً.

#### \* زينب بنت جحش رضى الله عنها

هي ابنة عمة الرسول عَلَيْكُ أميمة. وقد زوجها الرسول عَلَيْكُ لمولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه، الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني ومنزل في قصة زواجها من زيد رضي الله عنه ثم الرسول عَلَيْكُ قوله تعالى ﴿وَإِذَ تَعَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاتَقَ اللهُ وَتُخْفِي تَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاتَقَ الله وَتُخْفِي قَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَاتَقَ الله وَتُخْفِي في نفسك عليك زوجك واتق الله وتُخفي في نفسك عليه الله عبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة ٢/٦٣٦–٦٣٣ (١١٨/١٠-١١٨).

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى ۸۷/۸.

منها وُطَرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان امر الله مغمولاً هذا!).

فقد روى البخاري أن زيداً جاء يشكو زوجته، فجعل النبي عَيِّكَ يقول: (اتق الله وأمسك عليك زوجك) قالت عائشة: لو كان رسول اللله عَيِّكَ كاتماً شيئاً لكتم هذه.

فكانت زينب تفخر على أزواج النبي عَلَيْكُ تقول زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات(٢).

لقد كان زواج الرسول عَلَيْكُ منها لهلال ذي القعدة من العام الخامس الهجري، وهي بنت خمس وثلاثين لحكمة وهي إبطال عادة التبني كما هو واضح من آية سورة الأحزاب المذكورة.

وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية: أن الذي كان يخفيه النبي عَلِيْهُ هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته. والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه (٢).

وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني وليس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعى ابناً، ووقع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم (٤).

\* ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة رضى الله عنها

قيل: ومن أزواجه ربحانة بنت عمرو النضرية وقيل القرظية.

سبيت يوم غزوة بنى قريظة فاصطفاها رسول الله مَلِيَّة لنفسه فاعتقها وتزوجها ثم طلقها ثم راجعها.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب آية ٣٧، وأخرج البخاري القصة في صحيحه، كتاب التفسير، باب دوتخفي في نفسك ما الله مبديه، ١٧٩٧/ (ح/٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ايضاً، كتاب الترميد، باب دوكان عرشه على الماء....، ٢٦٩٩٦ (ح/٦٩٨٤ - ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٩٢/٣ - صحيح الجامع من قول ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ابن محمد حتى نزل قوله تعالى (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) الأحزاب/٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ١٠/٢١ – ٤٢١.

وقالت طائفة: بل كانت أمته وكان يطؤها بملك اليمين. فهي معدودة عندهم في السراري واختلفوا في تاريخ وفاتها، هل كان قبل الرسول عَبِّلَةً أم بعده؟ ولم يرجحوا قولاً على آخر. والذي يظهر أنها ماتت في حياة الرسول عَبِّلَةً لقوة أسانيد القائلين بهذا. وهو ما جزم به ابن عبدالبر رحمه الله تعالى(١).

# \* أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان بن حرب رضى الله عنها

هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة ولما تنصر وبجها فارقها.

وعندما علم الرسول علقه بارتداد زوجها وثباتها على الإسلام أرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطبها له، فزوجها إياه بصفته وكيلاً عن النبي عليه فوكلت هي خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها. وبعث بها النجاشي إلى المدينة مع شرحبيل بن حسنة وكان مهرها وجهازها من عند النجاشي (٢).

وكان ذلك سنة سبع، وكان لها بضع وثلاثون سنة. ولدت لابن جحش ابنته حبيبة قيل بالحبشة وقيل بمكة.

وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يعلم ثبات هذه السيدة على دينها عندما ارتد زوجها بالحبشة، وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل حروب قريش ضد المسلمين ما عدا غزوة بدر، لأنه كان صاحب القافلة التي جعلها الله سبباً في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصيبتها في زوجها وغربتها، وقطع الطريق أمام شماتة الأعداء، وفيه تخفيف من غلواء عداوة قومها بني أمية للإسلام ونبي الإسلام، وقد حرص الرسول مُناته عنائم ذلك كما هو واضع من موقفه من أبي سفيان يوم فتح مكة وعند تقسيم غنائم حنين وغيرها من المواقف إلى أن هداهم الله إلى الإسلام فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للإسلام في مستقبل أيامه.

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب ١٤/٠٢٤.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرياني ١٣٣/٢٢، والسيرة النبوية - ابن هشام - ٢٨٩/٤.

# \* صفية بنت حيي بن أخطب النضرية رضى الله عنها

عندما افتتح المسلمون خيبر سبيت النساء. منهن صفية فاشتراها الرسول عليه من دحية حيث وقعت في سهمه، فأعتقها رسول الله عليه وتزوجها (١). ويخل عليها في طريق العودة إلى المدينة وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبوأيوب الانصارى خوفاً منه على الرسول عليه أن تغدر به (٢) ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول عَيْسَة لأنها آمنت بالرسول عَيْسَة من أول وهلة يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيبر أو يوم اشتراها من دحية.

ومن أدلة ذلك أن الرسول عَيْنَا عندما أراد أن يدخل عليها وهم على بعد ستة أميال من خيبر أبت عليه، وعندما وصل إلى الصهباء على بعد بريد من خيبر وافقت، فسألها عن سبب الامتناع في المرة الأولى فقالت خشيت عليك من قرب اليهود، فزادها ذلك عنده محبة. وقال لها الرسول عَيْنَا (لم يزل أبوك من أشد يهود لي عداوة حتى قتله الله) فقالت: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه العزيز «ولا تزر وازرة وزر أخرى» فقال لها رسول الله عَيْنَا (اختاري فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك) فقالت «يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما في اليهودية أرب ومالي فيها والد ولا أخ وضيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلى من العتق وأن أرجع إلى وضيرتني الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلى من العتق وأن أرجع إلى قومي» فأمسكها رسول الله عَيْنَا لنفسه.

كانت أمها إحدى نساء بني قينقاع فتزوجها سلام بن مشكم النضري ثم فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق فقتل يوم خيبر. ولم يسمع النبي عينه ذاكراً أباها بحرف مما تكره.

لقد كان في زواج الرسول سَلِيَة منها ذات الحكمة من زواجه من جويرية فهي ابنة زعيم من زعماء اليهود مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد الرسول سَلِيَة فكان لابد من إكرامها لمكانها عند اليهود.

(٢) أخرجه الماكم في المستدرك ٢٨/٤ بصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ١٥٣٩/٤ (ح/٣٩٦٥) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر ١٥٢٩/٤ (ح/٢٩٦٥).

ودل هذا الزواج على أن تهمة العنصرية ضد اليهود لم تكن واردة في قاموس الرسول عَلَيْتُ السياسي والاجتماعي وليفهم اليهود أن قضيتهم مع الرسول عَلَيْتُ والمسلمين ليست قضية عنصرية كما أشاعوا.

عاشت صفية رضي الله عنها في بيت النبوة معززة مكرمة. وكان الرسول عَيْنَة يلقنها الحجج عندما يقع بينها وبين بعض بقية نسائه ما يقع بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي من طريق أنس قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي فبكت. فدخل عليها النبي عَيْنَة وهي تبكي فقال (مايبكيك؟) قالت: قالت لي حفصة إني ابنة يهودي فقال النبي عَيْنَة (وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك) ثم قال: (اتقى الله يا حفصة)(١).

وهجر الرسول عليه زينب بنت جحش ثلاثة شهور لأنها عيرت صفية باليهودية.

ولما رفع الرسول عَيِّكَ عنها الهجران أهدته جارية لها فرحاً بهذا العفو وندماً على تلك الزلة (٢). وكان ذلك في حجة الوداع كما يفهم من سياق القصة في هذا الحديث الصحيح وفي غيره من الأحاديث.

#### ميمونة بنت الحارث الهلالية رضى الله عنها

رغب الرسول مُتَالِقه في الزواج منها ما عرف عنها من الصلاح والتقوى فقد قالت عائشة عنها «..... أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم»(٢).

وقال رسول الله عَيِّكَ عنها وعن أخواتها: (الأخوات مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأسماء)(٤).

وكان عمه العباس حريصاً على أن يقترن الرسول سَلِيَة بها فقد قال له يا رسول الله تأيمت ميمونة بنت الحارث.. هل لك في أن تتزوجها؟ (٥) ولا شك أن

<sup>(</sup>١) صحيح جامع الترمذي ٢٤٤/٣ -- ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني ٢٢/٤٤٦ وقال الساعاتي لم أقف عليه لغير أحمد وسنده جيد .

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٤/٣/٤، وصحع ابن حجر إسناده.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ١٢/٤، وصحح ابن حجر إسناده.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ٤٠٧/٤.

العباس رضى الله عنه كان من أعرف الناس بها لأنها أخت زوجه أم الفضل.

وامرأة هذا شانها لجديرة بأن يضمها الرسول سيلة إلى بيت النبوة مواساة لها لفقدها زوجها واعترافاً منه بفضلها وتحبيباً لقومها في الإسلام.

#### \* السراري:

لم يتسر رسول الله عليه بغير مارية القبطية أم ولده إبراهيم، وجارية أخرى أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش وريحانة بنت زيد التي اختلف في أمرها. والراجح أنه كان يطؤها بملك اليمين. وروي أن الرسول عليه قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم: (اعتقها ولدها) ولو أراد الرسول عليه أن تكون له آلاف الجواري والسرارى لما انتقص من حقه في مجتمع كان لا يرى بأساً من التعدد في الزوجات واتخاذ السرارى متى ما تيسر له ذلك مادياً وجسدياً. وما سمعنا أن اليهود والنصارى قد جعلوا من كثرة زوجات وسراري سليمان عليه السلام قضية كما فعلوا مع تعدد الزوجات عند الرسول عليه ألى من الغرض الباطل هو المحرك لهذه القضية في زماننا هذا...(١)

#### حكمة هذا التعدد

وخلاصة القول: إن أمهات المؤمنين اللائي توفي عنهن رسول الله عليه كن معلمات ومفتيات لنساء الأمة الإسلامية ورجالها في القضايا النسائية والأحكام الشرعية والآداب الزوجية والحكم النبوية، وكن قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان كما كان الرسول عليه المثل الأعلى في حسن الخلق وطيب العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالمعروف وعدل بينهن وعلمهن الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء.

وسياسة النبي سَلَّهُ في تعدد الزوجات هي السياسة الرشيدة التي اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت، ومن الصعب أن تقوم نوجة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس.

ولم يكن هذاك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول عين سوى هذه المهمة (١) انظر في ذلك: - البداية والنهاية ٥/٤١ - ٢٤١، وزاد المعاد ١/٤/١ وغيرهم.

الجليلة، لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بأن زوجات الرسول عليه كل يعشن في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة عليهن فخيرهن الرسول عليه بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه. وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن كما في قوله تعالى: ﴿ يا ايما النبي قل لأ زواجك إن كنن تُرِدنَ الدياة الدنيا وزينتما فتعالين امتعكن واسرحكن سرادا جميلاً، وإن كنن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ﴾ (١).

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول على الصغيرة التي ماتزال تلعب مع اترابها بلعب الأطفال، والمسنة، وابنة عدو لدود، وابنة صديق حميم، ومنهن من كانت تشغل نفسها بتربية الأيتام، ومنهن من تميزت على غيرها بكثرة الصيام والقيام .... إنهن نماذج لافراد الإنسانية ومن خلالهن قدم رسول الله على المسلمين تشريعاً فريداً في كيفية التعامل السليم مع كل نموذج من هذه النماذج البشرية. وعندما انتقل الرسول على الي المدينة لم يكن أمر العداء قاصراً على قريش بل تعداها إلى غيرها من قبائل العرب. فاقتضت الحكمة أن يجمد الرسول على العرب كانت تقضى بأن يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كما تفيد ذلك لغتهم إذ يسمون أنفسهم بالأحماء – من الحماية – .

ولما كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلالاً سيئاً نظراً لأن الأمور الجنسية تتبعها النفوس الاهثة فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك الكيفية خاصاً برسول الله عليه وحدد عدد الزوجات لغيره بأربع زوجات كحد أقصى، والله أعلم(٢).

<sup>(</sup>١) سيرة الأسراب آية ٢٨ - ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نوجات النبي تلقة الطاهرات، والحكمة من تعددهن محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى وانظر — قراءة جديدة للسيرة النبوية – محمد رواس قلعة جي – وانظر السيرة النبوية من مصادرها الاصلية – والسيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة وغيرهم.

#### الفاتيسة

الحمدالله أولاً وأخراً، أحمده على نعمة التمام فبنعمته تتم الصالحات واطلبه الكمال فهو وأهب الخير للعباد، سبحانه أكرمنا بالعلم، ونساله العلم والعمل به.

فأرنا اللهم الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا اللهم الباطل باطلاً وارزقنا الجتنابه.

هذا تمام الحديث عن أحب الخلق، وأكمل البشر محمد عَبِي تتجلى في الحديث عنه صفاته وجهده وجهاده.

وإذا اعتاد المؤلفون أن يختموا قولهم بخاتمة فخاتمة قولي في سيرة محمد عَيِّكُ أنه النبي لا كذب، بلِّغَ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصبح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

لقد كانت تلك السيرة هي أسمى قصة تُتلى، وأكمل عبرة تُقدم، وأعظم قدوة تُقتدى.

لقد رأينا سيدنا محمداً مُلِيَّة من خلال سيرته العطرة الكريمة، وكان مما رأيناه مجامع صفات الرسالة، عقلاً عظيماً، والتزاماً كاملاً بما يدعو إليه وجهداً في تبليغ الحق الذي أكرمه الله به، مُشهداً الخلق في موقف عام يوم حجة الوداع بأنه قد بلغً. وأمر من سمع أن يبلغ.

ورأينا تحملاً كبيراً لما واجهه من مشقات الطريق، وعقبات الأداء.

وضاتمة القول: أن قصة السيرة النبوية لا ينبغي أن تبقى في حياة المسلمين - وضاصة في هذا العصر الذي يصاول أعداء الإسلام أن يجتثوا الهوية الإسلامية من الناس - قصة تُتلى في المناسبات، أو تُردد في اللقاءات والجلسات والاحتفالات، بل ينبغي أن تكون نبراساً وهداية واضحة للدور الذي أدته إبان إيجاد الأمة في أول نشاتها ووجودها، حتى تُعاد صياغة الأمة مرة

أخرى على ذلك المنهج النبوي في التربية والبناء للإنسان في هذه الحياة.

سائلاً الله أن يتقبل الجهد، وأن يعفو عن الزلل والخطأ والنقص والتقصير. ونسأله أن يحشرنا في زمرة سيدنا محمد عَيْنَا فالمرء مع من يحب.

اللهم إني أشهدك أني أحب سيدي محمداً عَلِيكَ وأصحابه الكرام البررة رضي الله عنهم فهو أحب إليّ من نفسي وولدي وأهلي ومالي. اللهم فاشهد.

كما اطلب ممن يقرآ كتابي هذا أن يدعو لي ولوالدي بالرحمة والمغفرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المؤلف

# الفمارس والمراجع

# نهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                    |
|--------|----------------------------|
| •      | القدمةا                    |
| 4      | العرب قبل الإسلام          |
| 44.    | خصائص السيرة النبوية       |
| ۳.     | الدروس والعبر              |
| 44     | خصائص شخصية محمد عَيِّكُ   |
| ٣٦     | الدروس والعبر              |
| ٤١     | الوحيا                     |
| ٤٧     | الدروس والعبر              |
| ٤٩     | الدعوة السرية في مكة       |
| 70     | الدروس والعبر              |
| ٥٧     | الدعوة الجهرية في مكة      |
| ٥٩     | إيداء قريش للنبي عليه      |
| 75     | إيذاء أصحاب النبي عَلِيَّة |
| ٧١     | حصار الشعب                 |
| ٧٣     | عام الحزن                  |
| 77     | الدروس والعبر              |
| ٧٨     | الإبعاد عن ميدان الصراع    |
| ٧٩     | - الهجرة إلى الحبشة        |
| ٨٤     | – الدروس، والعبر           |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥     | - الخروج إلى الطائفـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۹     | - الدروس والعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩.     | الإسراء والمعراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90     | الدروس والعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97     | عرض النبي عَيِّكُ نفسه على القبائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١      | بيعة العقبة الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1    | بيعة العقبة الثانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4    | الدروس والعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7    | هجرة المسلمين إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۰۸    | هجرة النبي عَلِيُّهُ إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117    | قصة سراقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 118    | الوصول إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117    | الدروس والعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114    | الدروان والعبر الدينة المدينة |
| 114    | - نزوله دار أبي أيوب رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119    | - الأعمال الأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.    | - بناء المسجد<br>- المؤاخاة بين المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | - (الزاحاء بين السلمين<br>- وثيقة التحالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178    | <b>4</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 140    | الدروس والعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • •    | الان, بالقتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصقد | الموضوع                        |
|-------|--------------------------------|
| 179   | التحركات العسكرية قبل غزوة بدر |
| 179   | - الأهداف                      |
| ١٣.   | - غزوة الأبواء وودان           |
| 177   | - بواط                         |
| 177   | – غزوة العشيرة                 |
| ١٣٣   | - غزوة بدر ا <b>لأولى</b>      |
| 371   | - سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة |
| 177   | الدروس والعبر                  |
| ١٤.   | غزوة بدر الكبرى                |
| 109   | الدروس والعير                  |
| 177   | غزوة بنى قينقاع                |
| 178   | قتل كعب بن الأشرف              |
| 177   | الدروس والعبر                  |
| 177   | غزية أحد                       |
| ١٨٠ . | الدروس والعبر                  |
| 77/   | يرم الرجيع                     |
| 147   | سرية بئر معونة                 |
| ۱۸۹   | غزوة بنى النضير                |
| 197   | الدروس والعبر                  |
| 198   | غزوة بنى المصطلق               |
| 190   | مالة التقريق بعن المؤمنين      |

| الصفحة       | الموضوع                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 197          | قصة الإفك                                           |
| ۲.۱          | زواجه عَيْثُةً من جويرية                            |
| ۲.۳          | الدروس والعبر                                       |
| ۲.0          | غزية الخندق (الأحزاب)                               |
| 719          | الدروس والعبر                                       |
| 777          | غزية بني قريظة بي                                   |
| 777          | الدروس والعبر                                       |
| <b>Y Y Y</b> | غزية الحديبية                                       |
| ۲۳۸          | الدروس والعبر                                       |
| YE.          | عمرة القضاء                                         |
| 737          | الدروس والعبر                                       |
| 337          | غزية خيبر                                           |
| 707          | الدروس والعبر                                       |
| 307          | كتب النبي عَيِّكُ إلى الملوك والأمراء               |
| 777          | الدروس والعبر                                       |
| 470          | سرية مئلة                                           |
| <b>YV</b> 1  | الدروس والعبر                                       |
| <b>Y</b> VY  | نتح مکنتح مک الله الله الله الله الله الله الله الل |
| <b>Y</b>     | الدروس والعبر                                       |
| ۲۸۳          | غزوة حنين والطائف                                   |
| 794          | الدروس، والعدر                                      |

| الموضوع                         | الصبغجة |  |
|---------------------------------|---------|--|
| غزوة تبوك                       | 3.87    |  |
| الدروس والعبر                   | 4.4     |  |
| حجة الرداع                      | 414     |  |
| بعض نتائج حياة النبي عَلِيَّةً  | 317     |  |
| إلى الرفيق الأعلى               | *17     |  |
| الدروس والعبر                   | 3 77    |  |
| أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن | 446     |  |
| حكمة التعدد                     | MA      |  |
| الخاتمة                         | 777     |  |
| فهرس المنصوعات                  | 45.     |  |
| ثبت المراجع                     | T27     |  |

•

#### المراجع والمصادر

- (١) القرآن العظيم.
- (٢) إتحاف المهرة بأطراف العشرة، مخطوط مصور ابن حجر سيأتي ذكره
- (٣) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني طبع المكتب الإسلامي/ بيروت ١٩٧٩م.
- (٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر (٤٦٣هـ)، مطبوع بحاشية الإصابة مصر/ ١٩١٠م.
- (°) الإصابة في تمييز الصحابة، احمد بن على بن محمد الكنانى المشهور بابن حجر العسقلاني (٢٥٨هـ) ط/مصر (١٩١٠م) وتصوير لبنان.
- (٦) البداية والنهاية، أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (٤٧٧هـ) تحقيق محمد عبدالعزيز النجار. ط/مصر. الفجالة الجديدة.
- (۷) تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری (۲۳هم) بتحقیق اکرم العمری ط/دار طیبة الریاض ۱۹۸۰م.
- (۸) تاریخ دمشق، علی بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (۱۷۰هـ) قسم السیرة، تحقیق نشاط غزاوی. ط/ مجمع اللغة العربیة، دمشق ۱۹۸٤م.
- (٩) تاريخ الرسل والملوك، أبوجعفر محمد بن جرير الطبري (٣١٠هـ) ط/ دار المعارف، مصر.
- (۱۰) تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى، محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى (١٢٥هـ) ط/ السلفية، المدينة المنورة.
- (١١) تفسير القرآن العظيم ابن كثير/ تقدم تحقيق محمد إبراهيم البنا وزميليه ط/ كتاب الشعب، مصر (١٩٧١م).
- (١٢) تقريب التهذيب ابن حجر/ تقدم تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف ط/دار الكتاب العربي، مصر.

- (۱۳) تهذیب تاریخ دمشق، ابوالقاسم الحسن بن عساکر ترتیب عبدالقادر علوان ط/دار المسیرة بیروت ۱۹۷۹م.
  - (١٤) جامع البيان عن تأويل القرآن الطبري/ تقدم ط/ دار المعارف مصر.
- (۱۵) جامع الترمذی، محمد بن عیسی بن سورة الترمذی أبوعیسی (۲۷۹هـ) بتحقیق احمد شاکر ط/ دار إحیاء التراث.
- (١٦) دلائل النبوة أبونعيم احمد بن عبدالله الأصفهاني (٤٣٠هـ) تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي وعبدالبر عباس ط/دار النفائس، لبنان الثانية ١٩٨٦م.
- (۱۷) دلائل النبوة احمد بن الحسين بن على البيهقى (۸۵هـ). تحقيق الدكتور عبدالمعطى قلعه جي ط/دار الكتب العلمية، بيروت (۱۹۸۰م).
- (١٨) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام. أبوالقاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن احمد بن أبى الحسين الخثعمى السهيلى (١٨هـ) ط/ دار المعرفة، لبنان ١٩٧٨م.
  - (١٩) الرسول القائد، اللواء محمود شيث خطاب ط/مصر.
    - (٢٠) الرسول ، سعيد حوى الطبعة الثانية/ لبنان.
- (٢١) زاد المعاد في هدى خير العباد، أبو عبدالله محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية (٢٥٧هـ) تحقيق آل الارناؤوط. ط/ مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٦م.
- (٢٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني تقدم ط/ المكتب الإسلامي بيروت.
- (٢٣) سنن أبى داود، سليمان بن الأشعث السجستانى (٢٧٥هـ) إعداد عبيد الدعاس الطبعة الأولى ١٩٦٩م.
- (٢٤) سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط/ دار الفكر العربي، بيروت ١٩٧٥م.
  - (٢٥) السنن الكبرى البيهقى تقدم، ط/ دائرة المعارف، الهند ١٩٢٥م.

- (۲۷) سير اعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان (۲۷) مؤسسة الرسالة.
- (٢٨) السيرة النبوية ابن كثير تحقيق: مصطفى عبدالواحد ط/السفية مصر تقدم.
- (٢٩) السيرة النبوية دروس وعبر د. مصطفى السباعي. ط/ مؤسسة الرسالة.
- (٣٠) السيرة النبوية، ابن هشام، أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميرى (٢١٨هـ) تحقيق الدكتور همام سعيد وزميله. ط/ مكتبة المنار الأردن ١٩٨٨م ونسخة بتحقيق السقا ونسخة بتحقيق الهراس.
- (٣١) السير والمغازى، ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى (٣١) المراهم) ط/ الأولى ١٩٧٨م.
- (٣٢) السيرة النبوية في ضبوء الكتاب والسنة، الدكتور محمد محمد أبوشهبة ط/ دار القلم، دمشق ١٩٨٨م.
- (٣٣) السيرة النبوية الصحيحة، الدكتور اكرم ضياء العمرى، ط/ مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ونسخة طبع قطر مركز السنة والسيرة.
- (٣٤) السيرة الذهبية، أو صحيح السيرة النبوية، محمد بن رزق بن طرهوني طراد الله علم دار ابن تيمية، القاهرة، الأولى ١٤١٠هـ.
- (٣٥) السيرة النبوية في مصادرها الأصلية، الدكتور مهدي رزق الله أحمد ط/ مركز الملك فيصل، الرياض، الأولى ١٩٩٢م.
  - (٣٦) السيرة، أبوحاتم محمد بن حبان بن احمد البستى (٢٥٤هـ).
- (٣٧) شرح النووي على مسلم، أبوزكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (٣٧) مرح النووي على مسلم، أبوزكريا
- (٣٨) صحيح البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البحاري (٢٥٦هـ)

- بتحقيق الدكتور مصطفى البغا، ط/ دار علوم القرآن، عجمان، الإمارات العربية المتحدة.
- (٣٩) صحيح جامع الترمذى الألباني تقدم. ط/ مكتب التربية العربي الأولى ١٩٨٨م.
- (٤٠) صحيح مسلم، أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى (٤٠) محديح مسلم، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ط/ مصر.
- (٤١) الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع البصري (٢٣٠هـ) ط/ دار صادر، بيروت ١٩٦٨م.
- (٤٢) كشف الأستار عن زوائد البزار، أبوبكر نور الدين على بن أبى بكر بن سليمان الهيثمي (٧٠٨هـ) ط/ مؤسسة الرسالة الأولى ١٩٧٩م.
- (٤٣) لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم بن على الأنصارى الأفريقي (٤٣هـ) نشر دار صادر، بيروت.
- (٤٤) فتح الباري ابن حجر تقدم. ط/ السلفية/ مصر، وطبعة الطبي بمصر.
- (٤٥) الفتح الرياني لترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني، احمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي، ط/ دار الشهاب، القاهرة.
- (٤٦) فقه السيرة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. ط/ دار الفكر دمشق.
  - (٤٧) فقه السيرة، محمد الغزالي، ط/ قطر.
  - (٤٨) في ظلال القرآن، سيد قطب، ط/ لبنان، السابعة.
  - (٤٩) مباحث في علوم القرآن، مناع خليل القطان، ط/ مؤسسة الرسالة.
  - (٥٠) المجتمع المدني في عهد النبوة، الدكتور أكرم العمرى، ط/ عام ١٩٨٤م.
- (۱۰) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمى تقدم. ط/ دار الكتاب، بيروت الثانية ١٩٦٧م.
- (٥٢) المحلى، أبو محمد على بن احمد بن سعد بن حزم (٢٥٤هـ) ط/ مصر ١٩٧٠م.

- (٥٣) مختصر سنن أبى داود، المنذرى.
- (٤٥) المختصر في علوم الحديث، الدكتور محمد عجاج الخطيب، ط/ مؤسسة الرسالة.
- (٥٥) مرويات غزوة بدر، الدكتور احمد محمد العليمى، رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ط/ مكتبة طيبة، الأولى ١٩٨٠م.
- (٥٦) مرويات غزوة خيبر، عوض احمد سلطان الشهري رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، غير منشورة.
- (۷۰) المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد النيسابورى (٤٠٥هـ) ط/ حيدر آباد الدكن، الهند ١٣٤١هـ.
- (٨٥) المسند، أبو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل (٢٤١هـ) ط/ المكتب الإسلامي عام ١٩٤٧م، وطبع مصر بتحقيق احمد محمد شاكر ١٩٤٦م.
- (٥٩) المصنف، عبدالرزاق بن همام بن نافع أبويكر الصنعاني (٢١١هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ط/ المكتب الإسلامي، الأولى ١٩٧٥م.
- (٦٠) المعجم الكبير، أبوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني (٣٦٠هـ) بتحقيق مجدي عبدالمجيد السلفي، نشر وزارة الأوقاف العراقية (١٩٧٧م).
- (٦١) معجم البلدان، الحموي ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (٦٢٦هـ) ط/ دار صادر، بيروت ١٩٥٦م.
- (٦٢) المغازى، محمد بن عمر بن واقد الواقدى (٢٠٧هـ) بتحقيق مارسدان جونس، ط/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٩٦٤م.
  - (٦٢) المغنى في الضعفاء الذهبي تقدم. بتحقيق الدكتور نور الدين عنز.
- (٦٤) للغنى، ابن قدامة عبدالله بن احمد بن محمد المقدسى (٦٢٠هـ) ط/ الرياض عام ١٩٨١م.
- (٦٥) موارد الضمآن إلى زوائد بن حبان الهيثمى تقدم. بتحقيق محمد عبدالرزاق حمزة. ط/ دار مكتبة الهلال، بيروت،

- (٦٦) المواهب اللدنية. احمد بن محمد ابن أبى بكر شهاب الدين (٩٣٢هـ) ط/ دار الطباعة الأميرية، مصر ١٨٦١م.
- (٦٧) الموطأ، الإمام مالك بن أنس، بترتيب محمد فؤاد عبدالباقي، ط/ الحلبي، مصر عام ١٣٧٠هـ.
- (٦٨) ميزان الاعتدال الذهبي تقدم، بتحقيق على محمد البجاوى، ط/ الحلبى، مصر ١٩٦٢م.
- (٦٩) النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزيرى (٦٠٦هـ) بتحقيق طاهر احمد، ومحمود الطناجى. ط/ الحلبى، مصر.

وغيرهب

[ تربكمج الله]



or south the intention (if the Alexantions initiary (GOAL) Wildelbern Ollexandrina

> حقوق الطب عم محفوظة لجامعة الإمارات العربية المتحدد